( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2 ) ( S 2

سلسلة للشقيف لصيءمن خلال تعاليم الدين



المحكم الشيري في خِيتَ ان الدكور والإناث

> بيام الركتورمحمدين لطفي لصبّاغ أستاذ اللواسات الإسلامية بجامعة الرياض



منظمة الصحتة العالمية المكتب الإقليم عن المراسط المرا

#### **GIFTS OF 2002**

THE WORLD HEALTH
ORGANIZATION (W.H.O)

# المحمر الشيءي أحمر الشيءي في خِيتَ ان الدكور والإناث

# المنتقيف لصي من خلال تعاليم الدين

# المحكم الشيري أير في خِيتَ ان الدكور والإناث

الدكتورمحدين لطفي لصبّاغ أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة الرياض



مُنظبَة الْصِحَة العَالميَّة المُالميَّة المُحتب الإقليَّ مي الشرق المتوسّط المحتب الإقليَّ مي المراد المراد الم

الفهرسة أثناء النشر : الصباغ ، محمد بن لطفي الحكم الشرعي في ختان الذكور والإناث / محمد بن لطفي الصباغ

أ \_ ح ، ٣٤ ص . \_ ( الهدي الصحى : سلسلة التثقيف الصحي من خلال تعالم الدين ، ٨ )

1. ختان الأنثى \_ إسلام 2. الختان \_ إسلام

أ . العنوان ب . السلسلة

ISBN 92-9021-201-2

(NLM Classification: WP 200)

#### إعادة طبع 1000 نسخة، 1998

ترحب منظمة الصحة العالمية بطلبات الحصول على الإذن باستنساخ أو ترجمة منشوراتها جزئياً أو كلياً . وتوجَّه الطلبات والاستفسارات في هذا الصدد إلى السيد مدير الإعلام الصحي والطبي ، المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط ، ص.ب ١٥١٧ ، الإسكندرية ، ١٥١١ ، جمهورية مصر العربية ، الذي يسرُّه أن يقدم أحدث المعلومات عن أي تغييرات تطرأ على النصوص ، وعن الخطط الخاصة بالطبعات الجديدة ، وعن الترجمات والطبعات المكررة المتوافرة .

#### صنظمة الصحة العالمية ١٩٩٥

تتمتع منشورات منظمة الصحة العالمية بالحماية المنصوص عليها في البروتوكول الثاني للاتفاقية العالمية لحقوق الملكية الأدبية . فكل هذه الحقوق محفوظة للمنظمة .

وإن التسميات المستخدمة في هذه المنشورة ، وطريقة عرض المادة التي تشتمل عليها ، لا يقصد بها مطلقاً التعبير عن أي رأي لأمانة منظمة الصحة العالمية ، بشأن الوضع القانوني لأي قطر ، أو مقاطعة ، أو مدينة ، أو منطقة ، أو لسلطات أيَّ منها ، أو بشأن تعيين حدود أيَّ منها أو تخومها .

ثم إن ذكر شركات بعينها ، أو منتوجات جهةٍ صانعةٍ معيَّنة ، لا يقصد به أنَّ منظمة الصحة العالمية تخصُّها بالتزكية أو التوصية ، تفضيلاً لها على ما لم يَرِدُ ذِكُرُه من الشركات أو المنتوجات ذات الطبيعة المماثلة .

طبع في الإسكندرية ، مصر

المسر المثالة التحبين

بقلم

وهرکتود میسیدن جبر ((فراور (فرازی ۱ لمدیان فیمی فظمة العامیة نشود المترشد

لقد خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان في أحسن تقويم ، وأراد له أن يبقى محافظاً على هذه الفِطْرَة التي فَطَرَهُ عليها ، ونهاه عن أيِّ تبديل في خلق الله ، وبيّن له أن تغييرَ خلق الله رجسٌ من عمل الشيطان ، ولَعَن – على لسان رسوله عَلَيْكُ بِـ المغيّرات خلق الله .

على أن الشارع الحكيم قد سمح بإزالة بعض مانسميّه في الطب « ملحقات الجلد » كلّما طالت ، حفاظاً على نظافة البدن وصحته ، واعتبر ذلك من تمام الفِطْرة ، بل سمّى هذه الإزالة « سُنَنَ الفِطْرة » ، وهي تقليم الأظفار ، وإزالة شعر الإبط وشعر العانة ، وقصّ ما يتدلى من الشارب على الفم فيتلوّث بالمآكل والمشارب . وجعل من سنن الفطرة كذلك إزالة تلك الجلدة التي تغطّي رأس الحشفة في عضو الذكر التناسلي والتي يقال لها « القُلْفة » وهي جلدة تؤلف شبه تجويف محيط بالحشفة ، يمكن إذا أهْمِلَتْ نظافتُها ، وماأكثر ما يحدث ذلك ، أن تكون مصدراً لالتهابات وتعفّنات ، وقد تضيق على الحشفة في بعض الظروف فتؤدي إلى اختناقها . وقد عُرِفت ممارسة إزالة هذه القُلْفة على العرب قبل الإسلام ، بقيةً من سنن إبراهيم عليه السلام ، كما أنها ممارسة معروفة من عمارسات الديانة اليهودية ، كجزء من هدي أيي الأنبياء صلوات الله عليه .

ويبدو أن بعض العرب في الجاهلية قد ظنّوا أنّ مثل هذه العملية ينبغي أن تُجرى في الإناث كذلك . فأخذوا يجرون عملية يسمّونها « الخِفاض » وهي في الأصل إزالة

مانسميه اليوم « قُلْفة البَظْر » تشبّها « بقلفة القضيب » . على أن قُلفة البظر أدَقُ من قُلفة الذكر بكثير ، ومن أجل ذلك كان لابُدّ من أن يحدث إنتهاك للبظر نفسه أو لما جاوره وهو أمر شديد الأذى شديد الخطر . بل إن بعض الجاهليات الأخرى ولاسيّما الجاهلية الفرعونية قد جاءت ببليّة أشنع من ذلك بكثير ، فكان من تقاليدها بَتْر معظم الأجزاء الظاهرة من الجهاز التناسلي للمرأة ، وظلت هذه التقاليد الشريرة ، تُمَارَسُ إلى يومنا هذا في بعض البلدان الأفريقية التي كان يحكمها الفراعنة ، باسم «الخفاض الفرعوني» ؛ وهو « بَتْر » صريح ، وتشوية فاضح ، وانتهاك وعدوان يأباه كل ذي عقل سليم .

ومن المؤلم المؤسف في هذه الممارسات الجاهلية التي تُمارَس على النساء في هذه المنطقة المحدودة من العالم ، ويحدث جزءً كبير منها في بلدان تنتمي إلى هذا الإقليم .. أنها تُعزى إلى الدين زوراً وبُهتاناً والدين منها بَرَاء ، ومن أجل ذلك تكتسب نوعاً من القدسية في سلوك بعض هذه الشعوب . ويزيدالأمر سوءاً أنها تجد مِنْ بعض مَنْ يُفتون الناس ، مَنْ يُفتي بها ويروّج لها ، متمسكاً بأحاديث ضعيفة أو موضوعة ، تُنْسَب لازوراً وكذباً الله النبي عَيِّلِيلة ، وما كان له صلوات الله عليه أن يرضى ، فضلاً عن أن يأمر ، بممارسات تُلحق أبلغ الضرر بهذه الفئة الحسّاسة من عباد الله ، وهي فئة كانت الوصية بها على لسانه صلوات الله عليه وهو ينتقل إلى الرفيق الأعلى : « استوصوا بالنساء خيراً » .. نقول : ما كان له أن يأمر أو يرضى ، وهوالذي ينهى عن الضرّر والضيرار بكل أنواعه ، ويَلْعَن – بكل صراحةٍ – المغيّرات خلق الله ! وأيٌ تغيير لخلقة الله أشبع من أجهزة المرأة ؟!

بل إن هذه الأحاديث الضعيفة التي يحتج بها البعض ، لا تأمر بختان الأنثى على الإطلاق ، بُلْ كُلُّ مافيها توجيةً لمن تقترف هذا العملُ أن تتجنّب أيّ انتهاك لحرمة أعضاء المرأة التناسلية ، وأن يكون ما تقتطعه من قُلْفِة البظر شيئاً لا يُحَسُّ به ولا يُشْعَر ، عُبِّر عنه بكلمة « الإشمام » ، والشمُّ كما نعلم إحساس سطحي جداً وعابر جداً لا يكاد يُدرى به . فغاية مافي هذه الأحاديث – لو صَحَّتُ – أنها تهذيب لتلك العادة الجاهلية ، وهي روايات غير صحيحة على كل حال ، وأحكام الشريعة لا تؤخذ إلا مما صحّ من النصوص .

وقد كان لابُد من جلاء هذه الحقيقة للناس ، وتنزيه الشريعة الغرّاء من هذه التهمة التي يحاول بعض الناس إلصاقها بها ، والتأكيد على حرمة أيّ ممارسة من هذا القبيل يمكن أن توقع ضرراً أو أذى بالمرأة قلّ أو كثر ، وتبصير الناس جميعاً بوجه الحق في هذا العمل الخطير ؛ لابسيّما وأن الأمر يتعلق بموضوع من أهم المواضيع التي أنشئت منظمة الصحة العالمية من أجلها ، ألا وهو الحفاظ على صحة المرأة ، ومحاربة كل عادة جاهلية تؤذي صحتها وتُعرِّضُها إلى الخطر في أي مرحلة من مراحل حياتها .

ومن أجل ذلك توجّهنا إلى فضيلة العالم الثّبت الثّقة ، الأستاذ الدكتور محمد الصباغ ، أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة الرياض ، وطلبنا إليه – مشكوراً – أن يتيح لنا نشر رسالة مختصرة مفيدة ، كان أعدّها حول الحكم الشرعي في ختان الذكور وختان الإناث ، وبيّن فيها بالدليل العلمي الشرعي التفصيلي الموثّق ، ضعّف الأحاديث التي تتعلق بختان الأنثى . وقد شاء – جزاه الله خيراً – أن يُلحق برسالته تلك رسالة ، ألفها مِنْ قَبْلُ الأستاذ الدكتور الأمين داوود ، كما رحب مشكوراً ، بأن تضاف إليها المقالة القيّمة التي نشرها الأستاذ المحقّق الدكتور محمد سليم العوّا بعنوان « ختان البنات ليس سئنة ولا مَكْرُمة » .

وبعد ، فإني أدعو الله عزّ وجل – وهو أكرم مسؤول – أن ينفع بهذه الكلمات الثلاث ، وكلّ منها كلمة طيّبة أصلها ثابت وفرعها في السماء إن شاء الله ، وأن يكون في هذه الرسالة من سلسلة « الهدي الصحي » ، القولُ الفَصْل في هذا الموضوع ، الذي يؤرّق رجالات الصحة مثلما يؤرّق كل ذي عقل سليم وقلب رحيم .

وعلى الله قَصْدُ السبيل، ومنها جائر ا



يني بالمالة المالة الم

#### مقيرته

الحمد الله ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله ، على آله وصحبه ومن والاه .

أما بعد ، فهذه رسالة موجزة في الحتان في الشريعة الإسلامية وقد كانت جواباً عن سؤال لزميل رزقه الله بنات ، وبلغه أن ختان الأنثى واجب ، فسألني عن حكم الشرع في هذا الموضوع ، فاستجبتُ له وكتبتُ هذه الرسالة مبيناً الحكم الشرعي على ما أرى أنه الصواب بالنسبة للذكور ، وبالنسبة للإناث . ذلك لأن كثيراً من الناس أساؤوا فهم هذا الحكم بالنسبة للبنات متأثرين بعادات الأقدمين في بلادهم ، فعملوا وفق ما توارثه الناس ، زاعمين أنهم يعملون بالسنة ، وهذا غير صحيح . أما الحتان بالنسبة للذكور فليس من شك في قوة الدليل على شرعيته ، وفي فائدته وأهميته ، كا سيتبين ذلك من خلال هذه الرسالة الموجزة .

هذا وقد وقفت على رسائل في هذا الموضوع لمؤلفين معاصرين لم يناقشوا هذه القضية مناقشة علمية .. بل كان بعضهم يصحح الضعيف من الأحاديث ، ويتكلم في مجال لا يتقنه وبأسلوب خطابي . فشجعني ذلك على أن أقدم ما توصّل إليه اجتهادي سائلاً أن يعصمني من الزلل ، وأن يريني الحق حقاً ويرزقني اتباعه .

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين .

وكتبه محمد بن لطفي الصباغ

# والمعلم الشرعي في والختاق

سألني سائل عن الختان وحكمه بالنسبة إلى الذكور والإناث ، وعن وقته . وقال : إذا كان هذا الموضوع لا يمثّل مشكلة في بعض البلاد الإسلامية التي تعيشون فيها ، فإنه موضوع يتضمّن مشكلات بالنسبة إلى بلاد إسلامية أخرى ، ولاسيما في قارة أفريقيا .

ونظرت فوجدت أن هذا المرضوع يندرج في موقف الإسلام من الإنسان ورعايته له وعنايته به .

والحق أقول: إنني ما تأملت مرة في جزئية أو كلية ممّا دعا إليه الإسلام العظيم إلّا ازددت إيماناً بأنّ هذا الدين وكتابه الكريم من عند الله تعالى ، وأنه يستحيل على بشر مهما كان موهوباً وعبقرياً أن يأتي بهذا كله في إحكام وترابط ونفاذ كالذي نراه في هذا الدين .

إنَّ الحَتان من خصال الفطرة السوية .. هذه الفطرة التي تقود صاحبها إلى التوحيد والانقياد لشرع الله سبحانه .

يقول رسول الله عَلِيْكُه : « الفطرةُ خمسٌ : الحتان ، والاستحداد ، ونتف الإبط ، وقصّ الشارب ، وتقليم الأظفار »<sup>(۱)</sup> [ رواه البخاري وسلم ] .

فلنبدأ بتعريف الختان لغة وشرعاً :

الحتان ــ لغةً ـ : مصدر خَتَنَ أي قَطَعَ . وهو اسمَّ لفعل الحاتن ولموضع الحتان ، كما

<sup>(</sup>۱) أنظر « فتح الباري » : ۲۶۰/۱۰ و ۳٤٩ و ۸۸/۱۱ ، طبع المطبعة السلفية بمصر ، و« صحيح مسلم » برقم ۲۵۷ في كتاب الطهارة باب خِصال الفطرة .

في حديث عائشة الصحيح ترفعه إلى النبي طَلِيَّكِ : « إذا التقى الحتانان فقد وجب الغسل » (٢) . وفي بعض الروايات ورد موقوفاً عليها ، وله حكم المرفوع .

والحتان ــ شرعاً ــ : هو إزالة قطعة من الجلد تغطي الحشفة .

وبذلك يتلّخص الجسم من غباً للأوساخ والجراثيم والفطريات ، والنجاسة والرائحة الكريهة . وقد ثبت في عديد من الدراسات الطبية أن التهابات الجهاز البولي في الذكور ، صغاراً وكباراً ، تزداد نسبتها زيادة ملحوظة في غير المختونين (3) وأن عدوى الأمراض المنقولة جنسياً كالزهري والسيلان وعلى الخصوص مرض الإيدز تكون في غير المختونين أكبر بكثير منها في المختونين (3) . هذا فضلاً عمّا هو معروف منذ زمن بعيد ، من أن ختان الذكور يقلل من حدوث سرطان الجهاز التناسلي في الرجال ، وسرطان عنق الرحم في زوجاتهم . ومن هنا وجدنا كثيراً من غير المسلمين في أوربا وأمريكا يُقدِمون على الاختتان ، لما يحققه لهم من تلك المصالح .

### خِتَان الذكور

حكم الختان بالنسبة للذكور مختلف فيه: فمنهم من قال: إنه واجب ، ومنهم من قال: إنه مستحب .

<sup>(</sup>٢) انظر «صحيح مسلم» طبعة استانبول: ١٨٧/١ وابن ماجه برقم ٦٠٨، وصحيح الترمذي للألباني ١/ برقم ٩٤ و٩٥. هذا وليس في قوله على ( الحتانان ) دليل على وجوب ختان الأتفى كما قال ذلك بعضهم ؛ لأن هذا من باب التغليب كقولهم ( الأبوان ) للأب والأم و( القمران ) للشمس والقمر و( المروتان ) للصفا والمروة ، ويَعُدُّه النَّحاة من الملحق بالمثنى ، وهو سماعي لا يقاس عليه [ انظر جامع الدروس العربية للغلاييني ٩/٢ ] وذهب بعضهم إلى جعل التغليب قياسياً عند وجود قرينة تدل على المراد بغير لبس [ انظر «النحو الوافي» لعباس حسن ٧٤/١]

<sup>(3) -</sup> D.H. Spach et al: J. Amer. Med. Ass., 267 (1992) 679-681.

<sup>-</sup> Linda Cook et al: Amer. J. Publ. Health: 84 (1994) 197-201.

<sup>-</sup> J.L. Mark: Science: 245 (1989) 470-471.

<sup>-</sup> S. Moses et al: Intl. J. Epidemiology: 19 (1990) 693-697.

وقد أورد العلماء القائلون بوجوبه عدداً من الأدلة تقضي بالوجوب : منها : قوله علماً : « اختتنَ إبراهيم عليه السلام وهو ابن ثمانين سنة بالقدوم » (٤) [ رواه البخاري وسلم ] .

وقد ذكر ابن حجر سبعة أدلة ، ذكرنا واحداً ، ونورد الأدلة الستة الباقية نقلاً عنه . وكَان رحمه الله يورد بعدها تعقّبات مَنْ تعقبها من أهل العلم :

الأول: أن القلفة تحبس النجاسة فتمنع صحة الصلاة ، كمن أمسك نجاسة .

الثاني : ما أخرجه أحمد وأبو داود من حديث كليب أن النبي عَلَيْكُ قال له : « ٱلْقِ عنك شعر الكفر واختَتِنْ »(°) . وتُتُعَفَّبَ بأن الحديث ضعيف .

الثالث : جواز كشف العورة من المختون ، مع أنَّ كشفها حرام ، فلو لم يكن واجباً ماجاز الكشف .

الرابع : أنه قطع عضو – لا يُستخلَف – من الجسد ، تعبداً ، فيكون واجباً كقطع اليد في السرقة .

<sup>(</sup>٤) انظر « فتح الباري » : ٣٨٨/٦ ، و « صحيح مسلم » : ٤ برقم ٢٣٧٠ .

<sup>(°)</sup> انظر « مسند أحمد » : ٢١٥/٣ ، و « سنن أبي داوود » : ١٤٨/١ برقم ٣٥٦ ، و « الكامل » لابن عدي : ٢٢٣/١ ، و « السنن الكبرى » : ١٧٢/١ ؛ وسنده : عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج ، قال : أخبرت عن عُثيم بن كليب عن أبيه عن جده أنه جاء ، إلى النبي علي فقال : قد أسلمت . فقال له النبي ..... والحديث ضعيف جداً لجهالة مَن أخبر ابن جريج و لجهالة عثيم وأبيه . قال ابن حجر في « تلخيص الحبير » ٤٨١٤ : [ .. والطبراني وابن عدي والبيهقي من رواية جريج قال : أخبرت عن عثيم ... وفيه انقطاع ، وعثيم وأبوه مجهولان . قاله ابن القطان . وقال عبدان : هو عثيم بن كثير بن كليب والصحابي هو كليب ، وإنما نسب عثيم في الإسناد إلى جده ] .

وأورد ابن عدي هذا الحديث في ترجمة إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي ، وقال ابن عدي : عن مالك بن أنس يقول : إبراهيم بن أبي يحيى كذاب . وهو الذي أخير ابن جريج . والألباني حسن الحديث لأن له شاهدين . انظر « إرواء الغليل » ١٢٠/١ برقم ٢٩ ، وفي « صحيح سنن أبي داوود » : ٧٢/١ برقم ٣٤٣ ، وفي « صحيح الجامع الصغير » : ١٢٥١ . والله أعلم .

الحُمَّامِس : أن فيه إدخال ألم عظيم ، وهو لا يشرع إلا في إحدى ثلاث خصال : لمصلحة ، أو عقوبة ، أو وجوب . وقد انتفى الأولان فثبت الثالث .

السادس : أن الختان واجب لأنّه شعار الدين ، وبه يعرف المسلم من الكافر .

هذا وقد ذكر ابن القيم خمسة عشر دليلاً لوجوب الختان أوردها في «تحفة المودود »(٦) ومنها هذه الأدلة التي ذكرناها نقلاً عن ابن حجر ، ثم أتبع ابن القيم ذلك بفصل أورد فيه ردود المُسقِطين لوجوبه على هذه الأدلة .

قال ابن حجر: [ قال البيهقي: أحسنُ الحجج أن يُحتَجَّ بحديث أبي هريرة الذي في الصحيحين مرفوعاً: « اختتن إبراهيم وهو ابن ثمانين سنة بالقدوم » وقد قال الله تعالى: ﴿ ثُمَّ أُوْحَيْنَا إليكَ أَنِ اتَّبِعُ مِلَّةَ إبراهيم ﴾ [ النحل: ١٢٣] وصحَّ عن ابن عبَّاس أنَّ الكلمات التي ابتُلي بهنَّ إبراهيم فأتمهنَّ (٧) هي خصال الفطرة ، ومنهنَّ الختان . والابتلاءُ غالباً إنما يقع بما يكون واجباً ] (٨).

ويتابع ابن حجر كلامه فيقول : [ وقال الماوردي : إنَّ إبراهيم عليه السلام لا يفعل ذلك في مثل سِنِّهِ إلّا عن أمر من الله ] (٨) .

ثم قال ابن حجر: [ أخرج أبو الشيخ في العقيقة من طريق موسى بن عُلي بن رباح عن أبيه أنَّ إبراهيم عليه السلام أُمِر أن يختتن ، وهو – حِينئذٍ – ابن ثمانين سنة ، فعجل واختتن بالقدوم ، فاشتدَّ عليه الوجع ، فدعا ربَّه ، فأوحى الله إليه : إنك عجلت قبل أن نأمرك بآلته قال : يارب كرهتُ أن أؤخر أمرك(٩) ](١٠) .

<sup>(</sup>٦) «تحفة المودود» من ص ١٦٣ – ١٦٨ .

<sup>(</sup>٧) يشير إلى قوله تعالى في سورة البقرة : الآية ١٢٤ : ﴿ وَإِذِ ٱبْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتُمُّهُنَّ ﴾ وانظر « الدرّ المنثور » للسيوطي : ١١١/١ ومابعدها .

<sup>(</sup>۸) « فتح الباري » : ۲۸۸/۲ .

<sup>(</sup>٩) وهذا الحديث بهذا السند ضعيف لانقطاعه بين عُليّ بن رباح المتوفّي سنة بضع عشرة ومئة وبين النبي عُلِيًّا ، وموسى بن عُليّ قال فيه الحافظ ابن حجر في « التقريب » ٥٥٠ : [ صَدوق ربما أخطأ ] وأورده البيهقي في « السنن الكبرى » : ٣٢٦/٨ وابن القيم في « تحفة المودود » : ١٥٥٠ .

<sup>(</sup>١٠) « فتح الباري » : ٣٤٢/١٠ وذكر ابن حجر في : ٣٩٠/٦ أن أبا يعلى أخرج هذا الخبر .

ويبدو أنَّ أتباع إبراهيم عليه السلام اتَّبعوا هذا الأمر والتزموا به ، ومنهم العرب قبل الإسلام ، الذين كانوا على بقية من دين إبراهيم أظهَرُها الحج .

قال أبو شامة : [ .. إنَّ القلفة من المستقذرات عند العرب ، وقد كثر ذمُّ الأقلف – أي غير المختون – في أشعارهم ، وكان للختان عندهم قدر ، وله وليمة خاصة به ، وأقرَّ الإسلام ذلك ](١١) .

والحتان ممّا جرى عليه المسلمون وعملوا به ، وتوارثوه كابراً عن كابر ، بِقَضِّهِمْ وقضيضهم ، ولا يمكن أن يكون ذلك إلا في أمر واجب .

وقد لَخَّص ابن حجر آراء العلماء في حكم الختان كما يأتي ؛ قال : [ ذهب إلى وجوب الختان .. الشافعيُّ وجمهور أصحابه ، وقال به من القدماء عطاء ، حتى قال : لو أسلم الكبير لم يتمَّ إسلامه حتى يختن ..

وعن أحمد وبعض المالكية: يجب ..

وعن أبي حنيفة : واجب وليس بفرض .. ](١٢) .

وذكر النووي أنه سنَّة عند مالك وكثير من العلماء(١٣).

وقال ابن القيم : [ اختلف الفقهاء في ذلك ، فقال الشعبيُّ ، وربيعةُ ، والأوزاعيّ ، ويحيى بن سعيد الأنصاريُّ ، ومالك (١٤) والشافعي وأحمد : هو واجب . وشدّد فيه مالك حتى قال : مَنْ لم يختن لم تجز إمامته ولم تقبل شهادته ..

<sup>(</sup>۱۱) « فتح الباري » : ۳٤٢/۱۰ .

<sup>(</sup>۱۲) « فتح الباري » : ۳٤٢/١٠ .

<sup>(</sup>۱۳) « المجموع » : ۱٤٨/٣ .

ر (١٤) يبدو أنه روي عن الإمام مالك القولان ، وإن كان المذهب على أنه سنة مؤكدة كما ذكر ذلك ابن جزي في « القوانين الفقهية » : ص ١٢٩ ؛ إذ قال : [ أما ختأن الرجل فسنة مؤكدة عند مالك وأبي حنيفة كسائر خِصال الفطرة التي ذكر معها وهي غير واجبة اتفاقاً ] .

ونقل كثير من الفقهاء عن مالك أنه سُنَّة ، حتى قال القاضي عياض : الاختتان عند مالك وعامة العلماء سنة ، ولكن السنّة عندهم يأثم بتركها ، فهم يطلقونها على مرتبة بين الفرض والندب (١٥) ، وإلا فقد صرّح مالك بأنه لا تُقبل شهادة الأقلف ، ولا تجوز إمامته .

وقال الحسن البصري وأبو حنيفة : لا يجب ، بل هو سنة . وكذلك قال ابن أبي موسى من أصحاب أحمد : سنة مؤكدة ](١٦) .

وقال ابن قدامة في « المغني » : [ فأما الختان فواجب على الرجال ومكرمة في حق النساء ، وليس بواجب عليهن ، هذا قول كثير من أهل العلم ](١٧) ثم قال : [ وإن أسلم رجل كبير فخاف على نفسه من الختان سقط عنه ، لأن الغسل والوضوء وغيرهما يسقط إذا خاف على نفسه منه ، فهذا أولى ](١٨) .

والرأي الذي نرجُّحه أنه واجب على الذكور فقط للأدلة التي ذكرها الموجبون وقد ذكرنا بعضها آنفاً ، ولكن يسقط هذا الواجب على من أسلم وخاف على نفسه من فعله ، وهو على أي حال ليس شرطاً في صحة إسلام المرء ولا في صحة عباداته .

وقد ذكر كثير من العلماء أنه من شعائر الإسلام وخصائصه ، فلو اجتمع أهل بلدة على تركه حاربهم الإمام كما لو تركوا الأذان(١٩) .

\* \* \* \*

<sup>(</sup>١٥) وهذا هو الذي يدعوه الحنفية واجبا .

<sup>(</sup>١٦) « تحفة المودود » : ص ١٦٢ .

<sup>(</sup>۱۷) « المغنى » : ۷۰/۱ .

<sup>(</sup>۱۸) « المغنى » : ۷۱/۱ .

<sup>(</sup>١٩) «حاشية ابي عابدين » : ٤٧٨/٥ ، وانظر « تحفة المودود » ، فقد ذكر ابن القيم في أكثر من موضع من الباب الذي أفرده للختان ، أنّ الختان من شعائر الإسلام ( انظر الصفحات ١٦٥ – ١٦٦ – ١٦٠ من طبعة الشيخ عبد القادر الأرناؤوط ) ، ونقل كلام عدد من العلماء في ذلك .

#### وقتمه :

وأما الوقت الذي يُشرع فيه الحتان فقد قال الماوردي : [ له وقتان : وقت وجوب ، ووقت استحباب : قبله ، والاختيار في اليوم السابع من الولادة ] (٢٠٠) .

وهذا أمر اختلف فيه العلماء ، والمهمُّ أن يكون الصبيِّ عند البلوغ مختوناً ، وقد جرى الناس على ختن صبيانهم في وقت مبكر بعد ولادتهم بزمن غير طويل ، وهذه عادة طيبة ، ولم يثبت في حديث تقوم به الحجة وقتٌ محدّد لهذا الواجب .

أخرج أبو الشيخ عن جابر أنَّ النبي عَلِيْكُ ختن حَسَناً وحُسَيناً لسبعة أيام (٢١) . قال الوليد بن مسلم : فسألت مالكاً عنه ، فقال : « لا أدري! ولكن الختان طُهرة ، فكلما قدمها كان أحبُّ إلى » (٢٢) .

وقال النووي في كتاب « الروضة » : [ وإنما يجب الحتان بعد البلوغ .. ويستحب أن يختن في السابع من ولادته ، إلا أن يكون ضعيفاً لا يحتمله ، فيؤخّرُ حتى يحتمله ] (٢٣) .

\* \* \* \*

<sup>(</sup>۲۰) « فتح الباري » : ۳٤٢/۱۰ .

<sup>(</sup>٢١) قال أبن حجر في « التلخيص » : ٨٣/٤ : [ أخرجه الحاكم والبيهقي من حديث عائشة ، والبيهقي من رواية جابر عن رسول الله عَلَيْكُم ] . قلت : وأخرجه البيهقي في « الكبرى » : ٨٢٤/٨ من طريق الوليد بن مسلم ، عن زهير بن محمد المكي ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر ، قال : « عَقَّ رسول الله عَلَيْكُم عن الحسن والحسين ، وختنهما لسبعة أيام » . وزهير بن محمد المكي قال أبو حاتم : محله الصدق وفي حفظه سوء ، وكان حديثه بالشام أنكر من حديثه بالعراق لسوء حفظه ، فما حدّث من حفظه ففيه أغاليط ، وماحدث من كَتْبِهِ فهو صالح . مات سنة ١٦٢ . وانظر « التهذيب » للمزي : ١٧/٩ .

<sup>(</sup>۲۲) « فتح الباري » : ۳٤٣/۱٠ .

<sup>(</sup>۲۳) « الروضة » : ۱۸۰/۱۰ .

#### خِتَان الإِناث

أما ختان الأنثى فقد اختلف فيه العلماء . والأحاديث الواردة فيه لم يصح منها شي يعدلُ على الوجوب (٢٤) . ومن أشهر الأحاديث في هذا الموضوع حديث أم عطية التي كانت تخفض – ويُسمَّى الختان في حق الأنثى خفضاً (٢٥) – وأنَّ رسول الله عَيْقَة قال له : « ياأم عطية ! أشِمِّي ولا تنهكي ، فإنه أسرى للوجه ، وأحظى عند الزوج » . قال العراقي في « المغني عن الأسفار » : [ وحديث أم عطية رواه الحاكم والبيهقي من حديث الضحاك بن قيس ، ولأبي داوود نحوه من حديث أم عطية ، وكلاهما ضعيف ] (٢٦) .

ونصُّ الحديث عند أبي داوود: « لا تنهكي ، فإنَّ ذلك أحظى للمرأة وأحبُّ للبعل » . وعقَّب على الحديث أبو داوود فقال: [ قال أبو داوود: روي عن عبيد الله ابن عمرو عن عبد الملك بمعناه ، وإسنادُه – قال أبو داوود: ليس هو بالقوي ، وقد روي مرسلاً . قال أبو داوود: ومحمد بن حسّان مجهول . وهذا الحديث ضعيف ] (٢٧) .

وهذا يدلّ على أنَّ أبا داوود رحمه الله أخرجه ليبيّن ضعفه . وقد ورد الحديث من طرق كلها ضعيفة (٢٨) قد جمعتها في التخريج الذي أوردته في الحاشية ، وكلها ضعيفة وبعضها أشدّ ضعفاً من بعض . وبذلك يتبيّن صدق مقولة ابن المنذر التي أوردها ابن

<sup>(</sup>٢٤) « فقه السنة » : ٢/٧١ .

<sup>(</sup>٢٥) « تحفة المودود » : ١٥٢ .

<sup>(</sup>٢٦) « المغنى عن الأسفار » : ١٤٨/١ .

<sup>(</sup>۲۷) « سنن َ أبي داود » : ٤٩٧/٤ برقم ٢٧١ ه .

<sup>(</sup>٢٨) وحديث أم عطية رواه أبو داوود : ٤٩٧/٤ برقم ٢٧١٥ بالإسناد الآتي : سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي ، وعبد الوهاب بن عبد الرحيم الأشجعي ، كلاهما عن مروان بن معاوية ، عن محمد بن حسان الكوفي ، عن عبد الملك بن عمير ، عن أم عطية الأنصارية .

<sup>•</sup> ورواه البيهقي في « الكبرى » : ٣٢٤/٨ من طريق هشام بن عمار ، عن مراوان ، عن محمد بن حسان ، عن عبد الملك بن عمير ، عن أم عطية : أمر خاتنة تختن فقال : « إذا ختنتِ فلا ... » وفيه محمد بن حسان ، قال أبو داوود عنه : مجهول ، ثم قال : وهذا الحديث ضعيف .

قال ابن حجر في « التلخيص » : ٨٣/٤ : [ وتبعه ابن عدي ٢٢٢٣/٦ : والبيهقي ٢٢٤/٨ : في تجهيله ، وخالفهم عبد الغني بن سعيد فقال : هو محمد بن سعيد المصلوب ] . وجاء في « التقريب » : [ هو محمد بن سعيد بن حسان بن قيس الأسدي الشافعي المصلوب ... وقد ينسب لجده . قيل : إنهم قلبوا اسمه على مئة وجه ليخفى . كذّبوه . وقال أحمد بن صالح : وضع أربعة آلاف حديث ! وقال أحمد : قتله المنصور على الزندقة وصلبه ] .

• ورواه الحاكم: ٥٢٥/٣ من طريق عبيد الله بن عمرو ، عن زيد بن أبي أنيسة ، عن عبد الملك بن عمير ، عن الضحاك ابن قيس ، قال : «كانت بالمدينة امرأة تخفض النساء يقال لها أم عطية فقال لها رسول الله .... » .

وقد اختلف فيه على عبد الملك بن عمير فقيل عنه كذا ، وقيل : عنه عن عطية القرظي قال : كانت بالمدينة ...

• ورواه البيهقي : ٣٢٤/٨ من طريق عبيد الله بن عمرو قال : «حدثني رجل من أهل الكوفة عن عبد الملك بن عمير عن الضحاك بن قيس قال : كان بالمدينة امرأة يقال لها أم عطية ... » . والحديث ضعيف لجهالة الرجل الكوفي .

وقال يحيى بن معين : « الضحاك بن قيس هذا ليس بالفهري » . ولم يذكر من هو ؟ والضحاك بن قيس الفهري أبو أنيس ، الأمير المشهور ، صحابي صغير ، قتل في معركة مرج راهط سنة ٦٤ .

وقال ابن حجر في « التلخيص » : ٨٣/٤ : [ واختلف فيه على عبد الملك بن عمير ] .

• ورواه الطبراني في « الصغير » : ٩٣/١ برقم ١٢٢ من طريق محمد بن سلام الجمحي ، عن زائدة بن أبي الرقاد ، عن ثابت ، عن أنس . وكذلك رواه البيهقي : ٣٢٤/٨ من طريق محمد بن سلام ، عن زائدة ، عن ثابت ، عن أنس ، عن النبي عليه .

قال ابن عدي : ١٠٨٣/٣ : [ هذا يرويه عن ثابت زائدة بن أبي الرقاد ، ولا أعلم يرويه غيو ] . وزائدة هذا ضعيف ؛ جاء في « الميزان » : ٢٥/٢ : [ زائدة بن أبي الرقاد ضعيف ؛ وقال البخاري منكر الحديث ؛ وهو بصري ؛ له عن ثابت وجماعة ] .

• وروى البزار [ مختصر زوائد مسند البزار لابن حجر ٦٦٩/١ برقم ١٢٢٧ ] نحوه عن عبد الله ابن عمر من طريق مندل ابن علي ، عن أبي جريج ، عن إسماعيل بن أمية ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : دخل على النبي نسوة من الأنصار فقال : ( يانساء الأنصار . اختضبن غمساً واخفضن ولا تنهكن ، فإنه أحظى عند أزواجكن ، وإياكن وكفر المنعمين ، ومندل ضعيف .

وبهذا يتبين أن الحديث ضعيف ولم تزده طرقه الضعيفة إلا ضعفاً . والله أعلم .

حجر في التلخيص وهي : « قال ابن المنذر : **ليس في الحتان خبر يرجع إليه ولا سنة** تتبع »<sup>(٢٩)</sup> .

فانظر رعاك الله إلى هذين الإمامين الجليلين أبي داوود والعراقي وغيرهما ممن مرّ ذكره في التخريج وكيف حكموا عليه بالضعف ، ولا تلتفت إلى من صحّحه من المتأخرين . وبعيد أن يخاطب الرسول عَيْسَةُ امرأة عن هذا الموضوع بهذه الصراحة فيقول : أحظى للمرأة وأحبُّ للبعل .

وحتى لو صحّ الحديث فليس فيه أمرّ بختان الأنثى . والذي فيه : نهيّ عن المبالغة في المقطع . فإذا كان هناك خفض فلا يجوز أن تكون مبالغة .

ومن هنا قال بعض العلماء: الحتان واجب على الرجال مكرمة عند النساء. وقد رووا حديثاً قريباً من هذا اللفظ عن أسامة الهذلي مرفوعاً إلى النبي عَلَيْكُ أنه قال: « الحتان سنة للرجال مكرمة للنساء » .

وقال الحافظ العراقي فيه : « رواه أحمد والبيهقي بإسناد ضعيف »(٣٠) .

<sup>(</sup>۲۹) تلخيص الحبير: ۸٣/٤.

<sup>(</sup>٣٠) « المغني عن حمل الأسفار » : ١٤٨/١ . أقول وحديث « الحتان سنة للرجال مكرمة للنساء » حديث ضعيف ، وقد عُزي إلى أربعة من الصحابة :

<sup>-</sup> فقد روي من حديث أسامة بن عمير الهذلي والد أبي المليح:

جاء في « المسند » : ٧٥/٥ : حدثنا عبد الله . حدثني أبي . ثنا سريج . ثنا عباد .
 عن الحجاج . عن أبي المليح بن أسامة ، عن أبيه أن النبي عليه قال : و الحتان سنة للرجال مكرمة للنساء » .

والحجاج بن أرطاة مدلّس لا يحتج بحديثه ، وكان قاضياً ولم تكن سيرته في القضاء محمودة ، وفيه تيه لا يليق بأهل العلم ( الميزان : ٤٦٠/١ ) .

ه وأخرجه البيهقي في « الكبرى » : ٣٢٥ ٣٢٤/٨ ، بسند فيه الحجاج ، عن أبي مليح بن أسامة ، عن أبيه . وقال : الحجاج لا يحتج به .

<sup>-</sup> وروي من حديث أبي أيوب:

<sup>\*</sup> أخرجه البيهقي : ٣٢٤/٨ بسند فيه الحجاج ، عن مكحول ، عن أبي أيوب ، قال : قال النبي عَلِيْنَا ....

وذكر ابن حجر في « التلخيص » : ٨٢/٤ أنّ الحجاج بن أرطاة [ اضطرب فيه ، فتارة رواه كذا ، وتارة رواه بزيادة شداد بن أوس بعد والد أبي المليح ... وتارة رواه عن مكحول عن أبي أبوب أخرجه أحمد . وذكره ابن أبي حاتم في « العلل » وحكى عن أبيه أنه خطأ من حجاج أو من الراوي عنه : عبد الواحد بن زياد . وقال البيهقي : هو ضعيف منقطع ] .

#### \_ وروي من حديث شداد بن أوس:

- \* أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » : ٥٨/٩ برقم ٢٥١٩ بسند فيه [ الحجاج عن رجل عن أبي المليح عن شداد بن أوس قال قال عَلَيْكُ ... ] وهو ضعيف لوجود الحجاج المدلس وقد عنعن ، ولانقطاعه بذكر الرجل المبهم .
- وأخرجه الطبراني في «الكبير»: ٢٧٣/٧ ٢٧٤ برقمي ٧١١٢ و٧١١٣ بإسنادين:

أولهما من طريق محمد بن فضيل ، عن حجاج ، عن أبي مليح ، عن أبيه ، عن شداد بن أوس قال : قال عَلَيْهُ ...

وثانيهما من طريق حفص بن غياث ، عن حجاج ، عن أبي مليح ، عن أبيه ، عن شداد بن أوس قال : قال عَلَيْكُ ...

#### \_ وروي من حديث ابن عباس:

\* أخرجه البيهقي في « الكبرى » : ٣٢٤/٨ – ٣٢٥ بسند فيه : الوليد بن الوليد ، ثنا ابن ثوبان . عن محمد بن عجلان . عن عكرمة . عن ابن عباس . عن النبي عليه . قال البيهقي : هذا إسناد ضعيف ، والمحفوظ موقوف . قلت : وهذا الموقوف ضعيف أيضاً . والوليد بن الوليد مختلف فيه . قال أبو حاتم : صدوق . وقال الدارقطني وغيو : متروك . ثم أورد موقوفاً على ابن عباس بإسناد فيه سعيد بن بشير ، عن قتادة ، عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس قال ... وسعيد بن بشير ضعيف . وأخرج الطبرالي في « الكبير » : ١٨٢/١٢ برقم ١٢٨٢٨ الحديث الموقوف من طريق سعيد بن بشير أيضاً . وأخرجه في « الكبير » : ١٢٨٢٨ الحديث الموقوف من حديث عبد الغفور ، أيضاً . وأخرجه في « الكبير » : ١٢٨٩٩ برقم ٩٠٠١٩ من حديث عبد الغفور ، عن أبي هاشم ، عن عكرمة ، عن ابن عباس موقوفاً . وعبد الغفور متهم بالوضع ( انظر عبائن » : ١٤٨/٢ و « المجروحين » لابن حيان : ١٤٨/٢ ) .

وبهذا يتبين أن الحديث ضعيف ولم تزده طرقه الضعيفة إلا ضعفاً والله أعلم .

قال ابن حجر : [ وفي وجه للشافعية : لا يجب في حق النساء  $(^{"1})^{"1}$  ، وهو الذي أورده صاحب  $(^{"1})^{"1}$  المغني  $(^{"1})^{"1}$  عن أحمد ، وذهب أكثر العلماء وبعض الشافعية إلى أنه ليس بواجب  $(^{"1})^{"1}$  أي في حق النساء .

وختان الأنثى – كما قال الماوردي – : هو قطع جلدة تكون في أعلى الفرج .. كالنواة أو كعُرْفِ الديك ، قطع هذه الجلدة المستعلية دون استئصالها(٣٣) .

وقال النووي : هو قطع أدنى جزء من الجلدة التي في أعلى الفرج<sup>(٣٤)</sup> .

\* \* \* \*

ولكن الأمر – كما هو مطبق الآن في بعض البلاد الإسلامية من أفريقيا – لا يقف عند هذا الحدّ الذي ذكره العلماء ، بل يجاوز ذلك كما في الحفاض الفرعوني (٣٥) الذي مازال منتشراً في بعض البلاد ، إذ يزيلون كل شيء ويقطعون الأشفار والعضو ، ويتركون فتحة للبول والدم .

ويذكر الأطباء أن لهذا الختان - ولاسيما الخفاض الفرعوني - مضاعفات سيئة نلخصها فيما يأتي :

<sup>(</sup>۳۱) انظر « الروضة » : ۱۸۰/۱۰ .

<sup>(</sup>۳۲) « فتح الباري » : ۳٤٠/١٠ .

<sup>(</sup>٣٣) « فتح الباري » : ١٠/٠١٠ علّق صديقنا القديم الحميم الدكتور محمد هيثم الخياط حفظه الله على هذا فقال : « هذه الجلدة في التشريح تسمى قلفة البظر ، فإذا كانت هي المقصودة بالقطع ، وكان النهك منهياً عنه ، فإن قطع أي شيء ولو قليل جداً من البظر نفسه يدخل في حد تحريم النهك ويأثم فاعله . وواضح أن القطع ليس معناه الاستئصال ، كما ذكر الماوردي بحق ، فحتى هذه الجليدة لا تُستأصل وإنما يُقتطع منها . وانظر إلى قول النووي (قطع أدنى جزء من الجلدة ) فليت شعري أيَّ جرّاح تجميل هذا الذي يستطيع ذلك » ؟

<sup>(</sup>٣٤) « الجموع » : ١٤٨/٣ .

<sup>(</sup>٣٥) انظر رسالة « الخفاض الفرعوني في رأي الطب والشريعة » للذكتور الأمين داوود وقد أهداني نسخة منها عندما زرت السودان أستاذاً زائراً في جامعة أم درمان الإسلامية ولأهميتها ألحقتها برسالتي هذه . وجزاه الله الخير .

- ١ ـــ إن هذا الحتان تشويه للعضو ، يترك آثاراً نفسية سيئة على المرأة ، كالشعور
   بالاكتئاب ، والتوتر العصبي ، والقلق النفسي .
- ٢ ـ إنَّ هذا الحتان يضعف الناحية الجنسية ، وهذا يؤثّر في إفساد الحياة الزوجية في
   المستقبل ، ويقيم صعوبة كبرى أمام الإرواء الجنسي للفتاة .
- ٣ ــ إنّ هذا الحتان قد يؤدي إلى التلوّث ودخول الجراثيم إلى حوض المرأة بعد إجرائه بواسطة المشعوذين الجهلة في أماكن غير صحية ، مستخدمين آلات غير معقمة ، وهذا يؤدي إلى مرض الفتاة ، وإصابتها بالتهابات ، وانسداد قنوات فالوب ، وربما أدّى إلى حصول نزيف حادّ بعد العملية ، وقد يؤدي إلى موت الفتاة .

أقول: واستخدام الآلات غير المعقّمة ليس خاصاً في ختان الأنثى ، بل هو وارد في ختان الذكر . ولكنني ذكرته هنا لأنّه الواقع القائم في السودان وبلاد أخرى (٣٦) .

- إنَّ هذا الحتان قد يكون سبباً للعقم . وإن لم يؤدِّ إلى العقم وحملت الفتاة ، فإنه يعوق نزول الوليد ، ويقضى أن تتم الولادة بعملية جراحية .
- هذا الختان كما يقول الطبيب الدكتور صلاح أبو بكر (٣٧) يؤذي الجهاز البولي ، ويسبب الناسور البولي ، ثم حبس البول ، وحبس دم الدورة الشهرية .
   ويقول أيضاً : وهناك مضاعفات تتمثل في التهابات تصيب بقية الأعضاء كعنق الرحم وهو مايعرف بقرحة الرحم ، ثم التهابات الغشاء الرحمي ... إلخ إلخ ...

\* \* \* \*

<sup>(</sup>٣٦) قال الدكتور الخياط: وهذا صحيح لاسيما بعد ظهور مرض الإيدز ، فقد أثبتت الدراسة كثرة انتشاره في المخفوضات لسبين : استعمال الأدوات غير المعقمة ، ثم العنف الذي لابد منه لجماعهن وهذا يؤدي إلى نزف \_ قلَّ أو كثر \_ يكون سبباً في زَّيادة انتقال العدوى . (٣٧) وهذا الكلام منقول عن مجلة سيدتي .

إذا تحققت هذه الأخطار من جراء ختان الأنثى ، لم يعد هذا الحتان مقبولاً شرعاً بالنسبة للفتاة ؛ لأنه لم يصحّ فيه شيءٌ عن رسول الله عَلَيْكِ ، وفيه من الأخطار ماذكرنا . ورسول الله عَلَيْكِ يقرر فيما صحَّ عنه أنه « لا ضرر ولا ضرار » (٣٨) ، وهذا الحديث كلية من كليات هذا الدين الحنيف (٣٩)

\* \* \* \*

ويتلخص من هذا أنَّ ختان البنت ليس مطلوباً ولا واجباً ولا سنّة .. وهذا ماذهب إليه كثير من العلماء لأنه لم يثبت فيه عندهم حديث عن النبي عَلَيْتُهُ .

والذين ذهبوا إلى شرعيته لا يُقرُّون الأنواع المنحرفة من الختان .

ولا يفوتني أن أذكر أن العلماء هؤلاء فرّقوا بين البلاد في حكمه . قال ابن الحاج في « المدخل » : اختُلف في النساء هل يُخفضن عموماً أو يفرق بين نساء المشرق فيخفضن ، ونساء المغرب فلا يخفضن لعدم الفضلة المشروع قطعها منهن بخلاف نساء المشرق (٤٠) .

وهذه التفاتة جيدة ، إذ بحث العلماء هذا في الذكور أيضاً فقالوا : إذا ولد مختوناً لم يُكِلف بشيء .

<sup>(</sup>٣٨) « سنن ابن ماجه » : ٧٨٤/٢ برقم ٢٣٤٠ ، و « موطأ مالك » : ٧٤٥/٢ ، والسنن الكبرى للبيهقي : ٦٩/٦ ، و « المستدرك » للحاكم : ٥٨/٢ ، و « سنن الدارقطني » : ٢٢٧/٤ ، و « مجمع الزوائد » : ١١٠/٤ .

<sup>(</sup>٣٩) انظر « شرح القواعد الفقهية » للشيخ أحمد الزرقاء: ص ١١٣.

<sup>(</sup>٤٠) كذا أورد هذه العبارة ابن حجر في «الفتح» ٣٤٠/١٠ . ولكن العبارة في «المدخل» تختلف شيئاً ما ، فقد وردت هناك كما يأتي :

<sup>[</sup> واختلف في حقهن : هل يخفضن مطلقاً أو يفرق بين أهل المشرق وأهل المغرب ؟ فأهل المشرق يؤمرون به لوجود الفضلة عندهن من أصل الخلقة ، وأهل المغرب لا يؤمرون به لعدمها عندهن ، وذلك راجع إلى مقتضى التعليل فيمن ولد مختوناً فكذلك هنا سواء بسواء ] المدخل : ٣١٠ - ٣١٠ .

وقد حدثني أحد الأطباء المختصين أنه في بعض البلاد تتضخم هذه الفضلة عند النساء حتى يصبح وجودها مؤذياً . وذكر أنه رأى شيئاً من ذلك وأزالها..

وفي هذه الحالة لا مانع من ختانها إن روعيت الشروط الصحية (٤١).

وبعد ، فإن ختان الأنثى إن كان يتسبب بهذه الأضرار الواقعة والمتوقعة فليس هناك شك في أنَّ الأفضل تركه .. أما إذا كانت هناك حاجة لإزالة شيء متضخم فيزال ولا يبالغ مَنْ يزيله .

هذا ما أردت أن أوجزه في موضوع الحتان .. وفيه جوانب لم أعرض لها ، لأنها لا تلامس مشكلة واقعية في حياة الناس مثل تاريخ الحتان ومعرفة الأقوام القديمة له ، والعادات الاجتماعية والحفلات التي تقام له .. وما إلى ذلك ..

هذا وألحقت بهذه الرسالة رسالة الأستاذ الجامعي السوداني الشيخ الدكتور الأمين داوود لأهميتها . وهي مطبوعة في الخرطوم وأسأل الله أن يوفقنا إلى الصواب والسداد ، وأن ينفع بهذه الرسالة وملحقها وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم . والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . والحمد لله رب العالمين .

\* \* \* \*

<sup>(</sup>٤١) وهذه عملية جراحية ، شأنها شأن أي جراحة تجرى لتصحيح تضخم عضو ، وهذا أمر يعود تقريره للأطباء .

#### مصادر البحث

- ١ \_ إرواء الغليل \_ محمد ناصر الدين الألباني \_ المكتب الإسلامي \_ بيروت . سنة ١٣٩٩ هـ .
  - ٢ \_ إعانة الطالبين \_ لأبي بكر السيد البكري \_ دار إحياء الكتب العربية \_ مصر :
    - ٣ ـ تحفة الأحوذي \_ للمباركفوري \_ الهند \_ سنة ١٣٤٣ هـ .
- ٤ ـ تحفة المودود ـ لابن القم ـ تحقيق عبد القادر الأرناؤوط ـ دار البيان ـ دمشق سنة ١٣٩١ .
  - تفسير ابن كثير ــ لابن كثير ــ دار إحياء الكتب العربية بمصر .
- ٦ \_ تقريب التهذيب \_ لابن حجر \_ تحقيق محمد عوادة \_ دار البشائر الإسلامية \_ بيروت سنة ١٤٠٦ هـ .
  - ٧ \_ تلخيص الحبير ـ لابن حجر \_ شركة الطباعة الفنية المتحدة بالقاهرة .
    - ٨ \_ التهذيب \_ للمزي \_ تحقيق بشار معروف \_ سنة ١٤١٣ هـ .
  - ٩ \_ تهذيب التهذيب \_ لابن حجر \_ طبع حيدر أباد الدكن سنة ١٣٢٥ هـ .
  - ١٠ \_ جامع الدروس العربية \_ للغلاييني \_ المطبعة الوطنية بيروت سنة ١٣٥٨ هـ .
    - ١١ \_ حاشية ابن عابدين \_ لابن عابدين \_ طبع مصر .
    - ١٢ \_ الحقاض الفرعولي \_ للأمين داود \_ طبع السودان .
      - ١٣ ـ الدر المنثور ـ للسيوطي ـ طبع الهند .
    - ١٤ ــ روضة الطالبين ــ للنووي ــ المكتب الإسلامي ــ دمشق .
- ١٥ ـ سنن أبي داوود ـ تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد ـ مطبعة مصطفى محمد بمصر سنة ١٣٥٤ هـ .
  - ١٦ ـ سنن الترمذي ــ المطبوع مع تحفة الأحوذي ــ الهند سنة ١٣٤٣ هـ .
    - ١٧ \_ سنن الدارقطني .. دار المحاسن للطباعة .. مصر سنة ١٣٨٦ هـ .
  - ١٨ \_ سنن الدارمي \_ تحقيق محمد أحمد دهمان \_ مطبعة الاعتدال \_ دمشق سنة ١٣٤٩ هـ .
    - ١٩ \_ السنن الكبرى \_ للبيهقي \_ طبع الهند .
  - ٠٠ ـ سنن ابن ماجه ـ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ـ دار إحياء الكتب العربية سنة ١٣٧٢ هـ .
    - ٢١ ـ سنن النسائي ـ مطبعة مصطفى البابي الحلبي ــ مصر سنة ١٣٨٣ هـ .
    - ٢٢ ــ شرح القواعد الفقهية ــ لأحمد الزرقاء ــ دار الغرب الإسلامي سنة ١٤٠٣ هـ.
      - ٢٣ ــ شرح مسلم للنووي ــ المطبعة المصرية ــ سنة ١٣٤٧ هـ .
  - ٢٤ \_ صحيح البخاري \_ المطبوع مع فتح الباري \_ المطبعة السلفية \_ مصر \_ سنة ١٣٨٠ هـ .

- ٧٥ \_ صحيح مسلم \_ طبعة استانبول وطبعة محمد فؤاد عبد الباق .
- ٢٦ \_ صحيح أبي داوود ــ محمد ناصر الدين الألباني ــ مكتب التربية العربي ــ سنة ١٤٠٩ هـ .
  - ٢٧ \_ صحيح الترمذي \_ محمد ناصر الدين الألباني \_ مكتب التربية العربي سنة ١٤٠٨ هـ .
- ٢٨ \_ صحيح ابن ماجه \_ محمد ناصر الدين الألبالي \_ مكتب التربية العربي \_ ط ٢ سنة ١٤٠٨ هـ .
  - ٢٩ \_ صحيح النسائي ــ محمد ناصر الدين الألباني ــ مكتب التربية العربي سنة ١٤٠٩ هـ .
    - ٣٠ \_ صحيح الجامع الصغير \_ الألباني \_ المكتب الإسلامي \_ دمشق .
      - ٣١ عون المعبود غمس الحق العظيم آبادي طبع الهند .
    - ٣٢ فتح الباري ـ ابن حجر ـ المطبعة السلفية ـ مصر سنة ١٣٨٠ هـ .
      - ٣٣ \_ فقه السنة \_ سيد سابق \_ دار الكتاب العربي \_ بيروت .
    - ٣٤ \_ القوانين الفقهية : لابن جزي \_ في نقه المالكية \_ مكتبة أسامة بن زيد \_ بيروت .
      - ٣٥ \_ الكامل لابن عدي \_ دار الفكر \_ بيروت .
  - ٣٦ \_ كتاب المجروحين ــ تحقيق محمود إبراهيم زايد ــ دار الوعى بحلب ــ سنة ١٣٩٦ هـ .
    - ٣٧ \_ مجلة سيدتي .
    - ٣٨ \_ مجمع الزوائد \_ الميثمي \_ مكتبة القدسي \_ مصر \_ سنة ١٣٥٢ هـ .
      - ٢٩ ــ المجموع ــ النووي ــ طبعة المطيعي ــ مصر .
  - ٤٠ ختصر زوائد البزار ــ لابن حجر ــ تحقيق صبري أبو ذر ــ بيروت ــ ط ٣ سنة ١٤١٤ هـ .
    - ٤١ ـ المدخل لابن الحاج .
    - ٤٢ ـ المستدرك للحاكم ـ طبع حيدر آباد الدكن ـ سنة ١٣٣٣ هـ .
    - ٤٣ ـ المصنف لابن أبي شبية ـ الدار السلفية ـ بومهاى الهند سنة ١٤٠١ هـ .
    - ٤٤ ــ المصنف لعبد الرزاق ــ تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي ــ بيروت سنة ١٣٩٢ هـ .
- ه٤ ــ المعجم الصغير للطيراني ــ طبع بعنوان : الروض الناني ــ تحقيق محمد شكور محمود الحاج أمرير ــ المكتب الإسلامي بيروت سنة ١٤٠٥ هـ .
  - ٤٦ ـ المعجم الكبير للطبراني \_ تحقيق حمدي السلفي .
  - ٤٧ ــ المغنى لابن قدامة ــ مطبعة المنار ــ مصر ــ سنة ١٣٤٧ هـ .
- ٤٨ ــ المغنى عن حمل الأسفار ــ الحافظ العراقي ــ المطبوع مع الإحياء ــ مطبعة مصطفى محمد سنة ١٣٥٨ هــ
  - 14 ـ الموطأ ـ الإمام مالك ـ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ـ دار إحياء الكتب العربية ـ معنر .
    - ٥٠ ـ النحو الوالى \_ عباس حسن \_ دار المعارف بمصر .

## الخِفَاضُ الفِ رَعُوني

#### بنه الدکتورالأمین دا وود

قبل أن نتكلم عن الخفاض الفرعوني من الناحية الشرعية ، ننقل ما كتبه الدكتور أنور أحمد حلواني من كلية الطب بجامعة الخرطوم في هذا الموضوع ، حيث يقول في مقاله المنشور في جريدة « الصحافة » العدد ١٤٨٨ بتاريخ ٦٧/١٢/٢٦ مايلي :

أود أن أتحدث عن الخفاض الفرعوني في محاولة تتسم بالصراحة العلمية التامة ، فأرجو أن يصبر القراء الأعزاء على هذا الأسلوب العلمي البحت ، حتى يفهموا هذه المشكلة بعمق ..

والخفاض الفرعوني قديم جداً في السودان. ولقد انحدرت هذه العادة مع الفتح الفرعوني ولا زالت تمارس إلى الآن ... كما أنه بمارس أيضاً في الصومال وكينيا وأجزاء من أندونيسيا . فالمفهوم القديم أن أعضاء المرأة التناسلية منافية للفضيلة يبدو أنه لازال مشتركا . وقبل أن أخوض في المشاكل التي قد تنجم من هذا النوع من الخفاض أحب أن أتناول بالشرح تشريح أعضاء المرأة التناسلية الخارجية ، حتى يكون القارىء على علم بما يحدث .

#### أعضاء المرأة التناسلية

تتكون الأعضاء التناسلية للمرأة من الأجزاء التالية : \_

- « الشفران الكبيران : وهما طبقتان من الجلد طويلتان ، تمتدان من العانة إلى موضع العجان حيث تذوبان فيه ، وتتكونان من أنسجة شحمية وعظمية ، وشبكات من الأعصاب الحساسة ، وغدد إفرازية « غدد بارثولين » . والشفران الكبيران يتلقيان كمية هائلة من الدم .
- الشفران الصغيران: وهما طبقتان من الجلد الرقيق، تقعان بين الشفرين الكبيرين. وهما أيضاً يتلقيان كمية من الدم لا بأس بها، ويلتقيان خلفياً مع غشاء البكارة، ويلتقيان من الأمام حيث يغلفان البظر، وتقع بينهما فتحة البول وفتحة المهبل.
- \* البطر : وهذا عضو قابل للانتصاب ، كالقضيب عند الرجل تماماً ، وهو حساس غاية في الحساسية ، ويتلقى شبكة غزيرة من الأعصاب ، وتكوّنه الأنسجة الإسفنجية ، كما أنه يتلقى كمية

كبيرة جداً من الدم ، ويقع كما قلنا عند التقاء الشفرين الصغيرين من الأمام . وتقع قاعدته على مدى بوصة واحدة أمام فتحة البول . والبظر لم يخلق عبثا بل له وظيفة طبيعية هامة ، فكما ينتصب عضو الرجل ، ينتصب أيضاً البظر . ثم بعد ذلك ينساب الدم في الشفرين الكبيرين ، وتبدأ غدد الإفراز في إفرازاتها لتسهيل العملية الجنسية وتوفير اللذة للمرأة . وهذه الأعضاء التناسلية كلها تعمل لهدف أسمى ممّا يعتقد الكثيرون ، ويتمثل هذا الهدف بالمشاركة المتساوية في هذه الوظيفة البيولوجية المهمة .

#### كيف تتم عملية الجفاض

والآن لنرى ما يمكن حدوثه بعد إجراء الخفاض الفرعوني البغيض . إن العملية تستلزم بتر الجزء الأكبر من الشفرين الكبيرين واستئصال الشفرين الصغيرين والبظر تماماً . ثم وضع عود ثقاب صغير في فتحة الشفرين الكبيرين ، حتى إذا اندمل الجرح بقي ثقب صغير يخرج منه البول ، فإذا بلغت الفتاة الحُلُم صار مخرجاً أيضاً لدم العادة ! وبعد أن يوضع عود الثقاب في نهاية هذه العملية ، تُربط رجلا البنت مع بعضهما لمدة أربعين يوماً للتأكد من التصاق الجرح .

وهكذا وبكل بساطة تحرم المرأة عندنا من أعضائها التناسلية ، وتحرم من أول مقومات الحياة ، فتمتلىء حياتها عُقَداً على عُقدٍ ، ويمتلىء المنزل بالمشاكل التي هو في غنى عنها . فحرمان المرأة من المشاركة يجعلها أكثر سلبية . وحرمانها من الاسترخاء العصبي الذي يصاحب الجماع الصحيح ، يولد في نفسها حالة من القلق الشديد والضياع ... وهذا بالتالي يولد أمراضاً نفسية وجسمانية وجنسية كثيرة . فالشعور بمركب النقص ، والشعور بالسلبية ، والشعور بأن الرجل هو المسيطر وهو المتسلط وهو الذي يأكل حقيقة بملعقة من الذهب ، سيقضي على دورها تدريجياً في المجتمع . ثم إن الشعور بالضعف والسلبية والألم عند سرير النوم ، لهما كفيلان بإصابتها بالمشاكل الجنسية العديدة مثل البرود الجنسي ، الذي هو أزمة اليوم حقيقة ، وأساس مشاكلنا المنزلية الكثيرة .

#### أضرار الخفاض الفرعوني

هذه بإيجاز المشاكل غير المباشرة ، أما الأضرار المباشرة التي تنتج عن عملية الخفاض الفرعوني فهي كالآتي :

« الصدمة الجراحية : ونعني بها صدمة الانخفاض المفاجىء في وظائف الجسم جميعها . وهنالك أنواع كثيرة من الصدمات تفعل نفس الشيء ، أما الصدمة الخارجية فتنتج غالباً من الجراحة بدون

تخدير ، وهذا ما يحدث في الحفاض الفرعوني ، وربما يُودي هذا بحياة البنت نتيجة للانخفاض الشديد في ضغطها الدموي ، وفي نشاط تنفسها . أو يورث البنت ذكرى نفسية حادة لا تنساها طوال حياتها . وبالتالي تصبح خائفة من الجنس ولا تشعر نحوه بشيء إلا الإحساس بالرذيلة ، إذ إن الفكرة بأن أعضاءها هذه زوائد ، وفرحة أهلها الشديدة بإزالتها ، ستغرس تماماً هذه الفكرة في رأسها البريء .

النزف الدموي: نتيجة لجهل القابلة بالكمية الهائلة التي تغذي هذه المنطقة ، وهناك كثير من البريتات رُحْنَ ضحية هذا الجهل المشترك .

الالتهاب والتعفن: وهذا يحدث عن جهل بأبسط قواعد الصحة ، فالتعفن تسببه المكروبات التي تعيش حية معنا في أجسامنا وأدواتنا . بل إن منطقة الأعضاء التناسلية هي أكثر المناطق التي تعشعش فيها الميكروبات . كما أن الموسى غير المعقمة أو شبه المعقمة تحمل نفس السم والأذى .

« حبس البول ودم العادة : ربما تحدث في أثناء هذه العملية المشؤومة إصابة فتحة البول لقربها من موضع البظر ، فيتأتى من ذلك انحباس للبول في الأيام الأولى للعملية . وقد يضيق الثقب عند اندمال الجرح بدرجة يتعذر معها خروج البول ودم العادة . والأمر لا يحتاج لشرح أكثر فالكل يعرف ما معنى هذا .

\* حمى النفاس: يتحتم في كل حالة ولادة أن يستعمل المشرط لتوسيع فتحة المهبل لحروج الجنين. وهذا فيه الكفاية ليعرض المسكينة لأخطار حمى النفاس القاتلة .. كما أن هذا نفسه يتسبب في آثار نفسية أساسها الألم الذي تستشعره المرأة في كل ولادة ، وبهذا يظهر التعسر . ولا أظننا نجهل أن تقلصات الرحم هي العامل الأولي في خروج الجنين ، وعند الخوف تختفي هذه التقلصات أو تقلّ لدرجة بعيدة ، مما يضع الحامل تحت رحمة العملية القيصرية .

\* العقم : دلت الإحصائيات دلالة واضحة على أنَّ ما بين ٢٠ ــ ٢٥٪ من حالات العقم في السودان ناتج من جراء هذه العملية الرهيبة ، والتي تستلزم تضييق فتحة الفرج إلى أقصى حد .

وأخيراً يكون الألم الذي تتركه عملية الخفاض الفرعوني في نفسية المرأة بالفتح والرتق بعد عملية كل ولادة . أليس هذا فقط يكفينا ؟؟

#### الخفاض الفرعوني في حكم الشريعة(°)

كانت عادة الحفاض الفرعوني عند الفراعنة القدماء ، وبالأخص في عصر رمسيس قبل الميلاد بأكثر من ألف سنة ، ودخلت على السودان من طريق الفتوحات الفرعونية على بلاد النوبة ، كما أن ملوك بلاد النوبة قد استولوا على مصر ، فانتشرت عادة الخفاض الفرعوني في وادى النيل .

ومن الواضح أنها ليست موجودة في البلاد الأخرى ؛ إذْ لا يوجد الخفاض إطلاقاً ، لا فرعوني ولا غيره ، لا يوجد في بلاد المغرب ولا في الشام ولا في العراق ولا في الهند ولا في الباكستان ولا في المملكة العربية السعودية ولا في اليمن .

أما رأي الشريعة الإسلامية فيه فإنَّ ختان البنت البسيط لا حرج في تركه شرعاً ، أما الخفاض الفرعوني فهو جناية تلزم فيه الدية كاملة ــ وهو من الكبائر ، وفاعله ملعون .

فالحفاض الفرعوني فكرة شيطانية دعا إليها إبليس: قال تعالى: ﴿ إِنْ يدعونَ مِنْ دونِهِ إِلَّا إِناثاً وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَاناً مَرِيداً لَعَنَهُ الله ﴿ وَقَالَ لاَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيباً مَفْرُوضاً وَلاَصِلْنَهُمْ وَلَاَمُنَيْنَهُمْ وَلَاَمُنَيْنَهُمْ وَلَاَمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيْرُنَّ خَلْقَ اللهِ . وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلياً مِنْ دُونِ اللهِ فَقَدْ خَسِرَ نُحُسْراناً مُبِيناً ﴾ [النساء: ١١٧ - ١١٩] .

وقال عَلَيْ : « لعن الله الواشمات » إلى أن قال : « المغيرات خلق الله » . والوشم هو غرز نحو إبر في الجلد ، وذَرُ نحو نيل عليه ليخضر وهو من الكبائر ، ومحله نجس تجب إزالته بِقَطْعِهِ إن أمكن ولم يُخْشَ ضرر منه . وهذه الأمور المذكورة في الحديث عرَّمة كلها وما ماثلها ، ويدخل فيها الحفاض الفرعوني بل هو أولى منها بالحرمة ، وقد شهدت الأحاديث بلعن فاعلها وأنها من الكبائر لأنها من باب تغيير خلق الله ، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه فيما اتفق عليه البخاري ومسلم . وفيما رواه عنه النووي وجزم به القرطبي ، أن ابن مسعود حينها قال هذا لامَتْهُ إحدى النساء في لعنهن فرد عليها وقال : ومالي لا ألعن من لعنه رسول الله عليها ؟ ولي سند من كتاب الله قال تعالى : ﴿ وما آتاكُمُ الرسولُ فخذوهُ وما نهاكُمْ عَنْه فانتهُوا ﴾ [ الحشر : ٧ ] .

إذاً فالرجل الذي يسمح أن تخفض ابنته بهذه الطريقة المعروفة في السودان اليوم ، وهي الحفاض الفرعوني ، ملعونٌ في رأي الشريعة الإسلامية ، ومرتكب لجناية من الجنايات ولكبيرة من الكبائر . وقُلُ مثل ذلك في الأمّ والحافضة . ومن البلاهة والغباء أن يقول الأب : لا أتدخل في هذا لأنه من شأن النساء ، ويهمل قوله عَلِيلِةً : ﴿ كَلَّكُم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ﴾ ، حيث أشرك حديث

<sup>(</sup>٥) نشر في صحيفة الرأي العام العدد ٧٥٤١ بتاريخ ١٩٦٦/٤/٢٤ .

الصحيحين هذا الأبوين في المسؤولية ، وقوله عَلَيْكُ : ( من رأى منكم منكراً فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه إلخ . . . . .

والأب يستطيع تغيير المنكر بأن يرفع دعوى على الخافضة – ولو كانت أمه – ويقدمها للمحاكم ؛ وهو يثاب على ذلك عند الله إن شاء الله ، لامتثاله الأمر بتغيير المنكر في المجتمع ، ولامتثاله لقوله تعالى : ﴿ يَاأَيُّهَا الذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالقِسْطِ شُهَدَاءَ لللهَ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرِبِينَ .. إِنْ يَكُنْ غَنِياً أَوْ فَقِيراً فَاللهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ﴾ [النساء: ١٣٥] .

وقد يظن بعض من لا ينعمون النظر ، أن في الخفاض الفرعوني عفة وحفاظاً للبنت ، ولو كان الأمر كذلك لحلقها الله تعالى مغلقة المسالك ، ولكنه خلقها في أحسن تقويم ، و « لا أحدَ أُغْيَرُ من الله » .

وحينها فكرت السلطات في عهد الاستعمار في الحيلولة دون هذه العادة الوحشية ، ظنَّ بعض من ينظرون إلى الأمور نظرة سطحية أنَّ الإنجليز يريدون بهم سوءًا ويتدخلون في شؤونهم الخاصة ، وأغفلوا قول رسول الله عَيِّهِ : 3 خذ الحكمة ولا يضرك من أي وعاء خرجت ، أي ولو خرجت من فم آثم أو كافر فإن الحكمة تلتقط ولا يُؤثرٌ على مكانتها شيء .

هذا وإن مآسي الحفاض الفرعوني التي يتحدث بها الناس وتنشر أحياناً في الصحف ، ينوء بها الكاهل ويعجز عنها الاحتمال . فهذه سيدة تعرض شكايتها في صحيفة أبناء السودان فتقول :

« مشكلتي تتلخص في أنني أغضب وأثور على كل شيء عدا أطفالي الثلائة ... زوجي الذي يجبني لا أطيق أن أراه ... لا أطيق أن ألامسه ... لا أطيق أن أنام معه على الفراش ... لا أطيقه .. لا أطيقه ... أكره الرجال ... أكره الجنس .. لا أجد أدنى لذة .. لا أشعر بأقل رعشة أثناء ممارستي العملية الجنسية مع زوجي شأن كل زوجين أثنين .. لا أدري سيدي المحرر سر نفوري من زوجي ، سر برودي عند ممارسة العملية الجنسية ، سر غضبي وحنقي ، وسر تفكيري في الانتحار ، هل هناك من علاج ؟

الخلصة ع ، م ، أ أم درمان العباسية أرجو ذلك وانتظر ردك على أحرُّ من الجمر » .

هذه شكاية السيدة ، وجميل من المحرر أن يقول لها : إن التفكير في الانتحار تفكير خاطىء أرجو أن تطرديه عن ذهنك . لأن الانتحار لم يكن في يوم من الأيام حلاً لمشكلة . ونقول لهذه السيدة أيضاً : إن الخفاض الفرعوني المشؤوم إن لم يكن هو السبب الأساسي فهو من أكبر العوامل فيما تشعرين به ، وهذه هي جناية الأبوين وجريمتهما ، وتكفيهما لعنة الله التي نطق بها رسوله عَلَيْظَةً .

وكثير من أمثال هذه السيدة تسمع بهن أيها القارىء . وقد نشر في صحيفة السودان الجديد : أن شاباً تزوج ، وبعد خمسة أيام من تاريخ الدخول ذبح زوجته لأنه قد أشيع في الأوساط أنه لا يستطيع المباشرة ، وظن العريس أن الزوجة هي مصدر الإشاعة فذبحها .. وكثير من الشبان تحول هذه العادة القبيحة بينهم وبين الوصول إلى زوجاتهم عدة شهور . فسبحان الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم ، وميزه بالعقل عن سائر الحيوانات .

وفي ليلة ماضية جاء إلى ابني الصغير متأثراً يبكى ، لأنَّ والدة زميله كانت تعاني ألم الطلق ولم يجدوا لها القابلة فماتت ، وصار أطفالها الصغار يبكون . فتأثرت لهذه الحادثة أشد التأثر ، وظننت أني لو مت في هذه الليلة فإنَّ الله تعالى سيعاقبني ، وعزمتُ على أن أعود إلى موضوع الحفاض مرة أخرى . وذكرتني هذه الحادثة محادثتي مع وكيل وزارة الصحة السابق السيد الدكتور أبو شمه ، حينا ذهبت إليه في الوزارة وطلبت منه جلب خافضات للسودان من الحارج ، فقال : لا يمكن ذلك ، لأننا قد أفهمنا الدول بأن السودان بلد فيه رقي ، ولا يوجد الحفاض إلا في جزء يسير من أجزاء السودان ، وسيزول نهائياً عن قريب . ثم قال : إنَّ المفروض في المرأة أن تضع وحدها كأي حيوان من الحيوانات ، ولكن بكلّ أسف فإنَّ المرأة السودانية تحتاج إلى عملية جراحية عند كل ولادة ، فإن كانت في جهة بعيدة عن المدينة ولم تجد مُولِّداً فإنها تموت بلاشك . ويؤخذ من كلام ولادة ، فإن كانت في جهة بعيدة عن المدينة ولم تجد مُولِّداً فإنها تموت بلاشك . ويؤخذ من كلام الدكتور أبو شمة أن ترك الحفاض نهائياً أولى فقد اتفق معنا في الرأي .

فليسمع طوال الآذان الذين يعتقدون أن عاداتِ الأسرة السيئة وتقاليدها الفاسدة في نظرهم أعز شأناً وأجل قدراً من التشريع الإسلامي ، ويكون شأنهم كشأن الذين قال الله فيهم ﴿ وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ النَّهُ عُدِهُ مَنْ النَّهُ فَيْهُم ﴿ وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلًا اللهُ عُنِهُم ﴿ وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلًا لَهُ اللهُ عَلَى الرَّسُدِ لا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ﴾ [ الأعراف : ١٤٦ ] .

#### العلاج الذي أراه لهذه الجريمة المنكرة

بما أن الخفاض الفرعوني له صلة قوية بالأحوال الشخصية ، إذ فيه مضار جسيمة للزوجين معاً ، وبما أن الفقهاء قد اتفقوا على وجوب سد الذرائع والوسائل التي تفضي إلى الفساد ، لذلك فأني أرجو أن يصدر قانون يمنع الخفاض مطلقاً ، سواء كان فرعونياً أو غيره .

كما أرجو أن يُتَصَّ في القانون على أنَّ من يخالف هذا الأمر ، فإن من اختصاص القضاة الشرعيين سماع الدعوى المتعلقة بالخفاض ، إذ إن له صلة قوية بالأحوال الشخصية .

والجمهور يعلم تماماً أن القاضي الشرعي يحكم بالشريعة الإسلامية في دائرة اختصاصه ، فإذا جعل هذا الموضوع الحساس من اختصاص القاضي الشرعي ، فإنَّ الناس يتقبلونه ويذعنون لأحكامه عن رضا وتسليم ﴿ فلا وربَّكَ لا يُؤْمِنُونَ حتَّى يُحَكِّمُوكَ فيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجدُوا في أَنفُسِهم حَرَجاً ممًّا قضيتَ ويُسَلِّمُوا تسليماً ﴾ [النساء: ٦٥].

وبما أن الحفاض الفرعوني يعتبر من الجنايات في الشريعة الإسلامية ففيه الدية كاملة ، إذ يقول الفقهاء : « والدية كاملة في استئصال شفرَي المرأة ، وإلا فحكومة » ، أي وإن لم يوجد استئصال للشفرين بل أخذت الخافضة منها شيئاً قليلاً فحكومة ، والمراد بالحكومة هنا مايراه القاضي باجتهاده من أنواع العقوبة والتأديب ، بحيث يكون رادعاً من ارتكاب هذا العمل الوحشي .

فمتى ثبت عند القاضي أنَّه خفاض فرعوني ، فإنه يأمر بإلقاء القبض على الخافضة ويضعها في زنزانة إن شاء ، حتى تدفع الدية كاملة للبنت الجريح ، إذ إن الخافضة هي المباشرة بدون إكراه لهذا العمل الوحشي ، وقد أجمع العلماء على أن العاقلة لا تحمل دية العمد وأنَّها في مال الجاني .

ثم يستدعي القاضي الأبوين ليجد كل منهما التأديب اللائق به ، إذ إنَّ حديث الصحيحين أشركهما في المستولية .. فهما مع الخافضة شركاء في الجريمة .

كذلك تدفع الخافضة مع الدية أيضاً قيمة ما ألحقته بالبنت من عيب الرَّتَق ، أي ضيق الفرج ، وهو من العيوب الأربعة التي جعل الفقهاء للزوج الخيار إذا دخل على المرأة وهو لا يعلم هذا العيب ، فله الخيار في رفض الزواج .

وعلينا جميعاً أيها القارىء ، أن نعاهد الله على أن لا نخفض بناتنا إطلاقاً ، لأنه شيء لم يوجبه الله علينا ، ولا حرج في تركه شرعاً ، وبجانب تنفيذ القانون الشرعي نعمل على نشر الوعي بين المواطنين بطرق الدعاية المشروعة من إذاعة وتلفزيون وغيرهما ، وليقم خطباء المساجد ويلقوا على الآباء نصائح يبينون لهم رأي الدين في الحفاض الفرعوني ، وأنه منكر وكبيرة من الكبائر ، وجناية فيها الدية ، وفاعله ملعون ، وتجب على من أجراه أو أمر به أو سكت عنه ، التوبة إلى الله عمّا سلف من جرائم ، وليتقوا الله في بناتهم الصغار . ولا يزال الناس بخير ما ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر . وآمل أن يستجيب لهذه الدعوة كثير من العقلاء الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ، والله يهدي من بشاء .

\* \* \* \*

# خِنَازُ البَينات لَيْسُسُنَّة وَلاَمَكُرُمَة

#### بنه. الدكتورمحدسليمالعوّا

- منذ أذاعت محطة التلفزيون العالمية CNN تقريراً مصوراً عن عملية حتان تجرى في القاهرة لطفلة مصرية بريئة ، وموضوع الختان خاصة حتان الإناث يستولى على قدر غير قليل من الاهتمام العام ، ليس في مصر وحدها ، ولكن في بقاع عديدة أخرى ، لا سيما في الوطن العربي والإسلامي .
- وقد كتب كثيرون محاولين تقرير حكم الإسلام في هذا الختان ، وكان أغلب ما كتب يدور حول إثبات صحة مشروعية الختان ، وبالغ بعضهم فوصفه بأنه من السنة ، وغالى بعض آخر من الكاتبين فقال إن مقتضى الفقه « لزوم الختان للذكر والأنثى » .
  - وليس حتان الذكور موضع خلاف ، فلا حاجة إلى بيان حكم الشرع فيه .
  - وحكم الشريعة الإسلامية يؤخذ من مصادرها الأصلية المتفق عليها: وهي القرآن الكريم، والسنة النبوية الصحيحة، والإجماع بشروطه المقررة في علم أصول الفقه، والقياس المستوفي لشروط الصحة.
  - أما فقه الفقهاء ، فهو العمل البشري الذي يقوم به المتخصصون في علوم الشرع لبيان أحكام الشريعة في كل ما يهم المسلمين بل الناس أجمعين أن يعرفوا حكم الشريعة فيه . ولا يُعدُّ كلام الفقهاء « شريعة » ولا يُحتَجُّ به على أنه دين ، بل يُحتَجُّ به على أنه فهم للنصوص الشرعية ، وإنزال لها على الواقع ، وهو سبيل إلى فهم أفضل به على أنه فهم للنصوص الشرعية ، وإنزال لها على الواقع ، وهو سبيل إلى فهم أفضل لهذه النصوص وكيفية إعمالها ، لكنه ليس معصوماً ، ويقع في الخطأ كما يقع في الصواب . والمجتهدُ المؤهلُ من الفقهاء مأجور أجرين حين يصيب ، ومأجور أجراً حين يخطىء .

- فإذا أردنا أن نتعرف على حكم الشريعة الإسلامية في مسألة ختان الإناث ، فإننا نبحث في القرآن الكريم ثم السنة النبوية ثم الإجماع ثم القياس ، وقد نجد في الفقه ما يعيننا فنطمئن به إلى فهمنا ونؤكده ، وقد لا نجد فيه ما ينفع في ضوء علم عصرنا وتقدم المعارف الطبية خاصة ، فنتركه وشأنه ولا نعول على ما هو مدون في كتبه .
- وقد خلا القرآن الكريم من أي نص يتضمن إشارة من قريب أو بعيد إلى ختان الإناث . وليس هناك إجماع على حكم شرعي فيه ، ولا قياس يمكن أن يقبل في شأنه .
- أما السنة النبوية فإنها مصدر ظنّ المشروعية ، لما ورد في مدوَّناتها من مَرْوِيَّات منسوبة إلى الرسول عَلِيْتُهُ في هذا الشأن . والحق أنه ليس في هذه المرويات دليلٌ واحد صحيح السند يجوز أن يستفاد منه حكم شرعي في مسألة بالغة الخطورة على الحياة الإنسانية كهذه المسألة .
  - ولا حُجَّةَ \_ عند أهل العلم \_ في الأحاديث التي لم يصحَّ نقلُها ، إذ الحجة فيما صح سندُه دون سواه .
- والروايات التي فيها ذكر ختان الإناث أشهرها حديث امرأة كانت تسمى: أم عطية ، وكانت تقوم بختان الإناث في المدينة المنورة ، زعموا أن النبي عَلَيْكُ قال لها : ﴿ يَا أَمْ عَطِية : أَشْمَى وَلَا تَهْكَى ، فإنه أسرى للوجه وأحظى عند الزوج ﴾ . وهذا الحديث رواه الحاكم والبيهقي وأبو داوود بألفاظ متقاربة ، وكلهم رووه بأسانيد ضعيفة كا بين ذلك الحافظ زين الدين العراقي في تعليقه على إحياء علوم الدين للغزالي
- وقد عقّب أبو داوود والنص المروي عنده مختلف لفظه عن النص السابق على هذا الحديث بقوله « روي عن عبيد الله بن عمرو عن عبد الملك بمعناه وإسناده . وليس هو بالقوي ، وقد روي مرسلاً ... وهذا الحديث ضعيف » [ سن أبي داوود مع شرحها عون المعبود ، ١٢٥/١٣ ١٢٦ ] .
- وقد جمع بعض المعاصرين طرق هذا الحديث ، وكلها طرق ضعيفة لا تقوم بها حجة حتى قال أحونا العلامة الدكتور محمد الصباغ في رسالته عن ختان الإناث :

« فانظر رعاك الله إلى هذين الإمامين الجليلين أبي داود والعراقي وكيف حكما عليه بالضعف ولا تلتفت إلى من صححه من المتأخرين » .

- فحديث أم عطية إذن بكل طرقه لا خير فيه ولا حجة تستفاد منه . ولو فرضنا صحته جدلاً ، فإن التوجيه الوارد فيه لا يتضمن أمراً بختان البنات ، وإنما يتضمن تحديد كيفية هذا الحتان إن وقع ، وأنها (إشمام) وصفه العلماء بأنه كإشمام الطيب ، يعني أخذ جزء يسير لا يكاد يُحَسّ من الجزء الظاهر من موضع الحتان وهو الجلدة التي تسمى «القلفة » ، وهو كما قال الإمام الماوردي : « ... قطع هذه الجلدة المستعلية دون استئصالها » ، وهو كما قال الإمام النووي : « قطع أدنى جزء منها » . فالمسألة مسألة طبية دقيقة تحتاج إلى جراح متخصص يستطيح تحديد هذا « الجزء المستعلي » الذي هو « أدنى جزء منها » ، ولا يمكن أن تتم لو صَحَّ جوازها على أيدي الأطباء العاديين فضلاً عن غير المتخصصين في الجراحة من أمثال القابلات والدايات وحلاقي الصحة ... إنل ، كما هو الواقع في بلادنا وغيرها من البلاد التي تجرى فيها هذه العملية الشنيعة للفتيات .
- والحديث الثاني الذي يوازي في الشهرة حديث أم عطية هو ما يروى أن النبي عليه عليه عليه عليه عليه عليه عليه على إحياء علوم الدين على ضعفه أيضاً . ولذلك ولغيره قال العلامة الشيخ سيد سابق في فقه السنة : « أحاديث الأمر بختان المرأة ضعيفة لم يصح منها شيء » [ ٣٣/١] .
- وقد نص الحافظ ابن حجر في كتابه: [ تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير ] على ضعف هذا الحديث ، ونقل قول الإمام البيهقي فيه . إنه ضعيف منقطع . وقول ابن عبد البر في [ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ] : إنه يدور على رواية راو لا يُحتَجُّ به [ عون المعبود في شرح سن أبي داوود لشمس الحق العظيم آبادي ، ١٢٤/١٤ ] .
- وكلامُ الحافظ أبي عمر ابن عبد البر في كتابه المذكور نصه: « واحتج من جعل الحتان سنة بحديث أبي المليح هذا ، وهو يدور على حجاج بن أرطاة ، وليس ممن يحتج بما انفرد به ، والذي أجمع المسلمون عليه: الحتان في الرجال ... » [ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ، ١٩/١٠ ] .

- وعلى ذلك فليس في هذا النص حجة ، لأنه نص ضعيف ، مدارُهُ على راوِ لا يُحتَجُّ بروايته ، فكيف يؤخذ منه حكم شرعي بأن أمراً معيناً من السنة أو من المكرمات وأقل أحوالها أن تكون مستحبة ، والاستحباب حكم شرعي لا يثبت إلا بدليل صحيح .
- ولا يُرَدُّ على ذلك بأن لهذا الحديث شاهداً أو شواهد من حديث أم عطية السابق ذكره ، فإن جميع الشواهد التي أوردها بعض من ذهب إلى صحته ، معلولة بعلل قادحة فيها ، مانعة من الاحتجاج بها .

وعلى الفرض الجدلي أن الحديث صحيح - وهو ليس كذلك - فإنه ليس فيه التسوية بين ختان الذكور وختان الإناث في الحكم . بل فيه التصريح بأن ختان الإناث ليس بسنة ، وإنما هو في مرتبة دونها . وكأنَّ الإسلام حين جاء وبعض العرب يختنون الإناث أراد تهذيب هذه العادة بوصف الكيفية البالغة منتهى الدقة ، الرقيقة غاية الرقة ، بلفظ (أشمِّي ولا تنهكي ) الذي في الرواية الضعيفة الأولى ، وأراد تبيين أنه ليس من أحكام الدين ولكنه من أعراف الناس بذكر أنه (سنة للرجال ...) - وهي [أي السنة] هنا بعنى العادة لا بالمعنى الأصولي للكلمة - في الرواية الضعيفة الثانية .

- ولا تحتمل الروايتان على الفرض الجدلي بصحتهما تأويلاً سائغاً فوق هذا . ولو أراد النبي عَيِّلِة التسوية بين الرجال والنساء لقال : « إن الحتان سنة للرجال والنساء » ، أو لقال « الحتان سنة » وسكت ؛ فإنه عندئذ يكون تشريعاً عاماً ما لم يقم دليل على خصوصيته ببعض دون بعض . أما وقد فرق بينهما في اللفظ لو صحت الرواية فإن الحكم يكون مختلفاً ، وكونه سنة بالمعنى الأعم لهذه الكلمة يكون في حق الرجال فحسب . وهذا هو ما فهمه الإمام ابن عبد البر القرطبي حين عرش بالذين قالوا إنه « سنة » لاعتادهم تلك الرواية الضعيفة وبيَّنَ أن الإجماع منعقد على ختان الرجال .
- ولمثل هذا الفهم قال الإمام ابن المنذر ﴿ ليس في الحتان خبر يُرْجع إليه ولا سنة تُتَّبع ﴾ . [نقله عنه : شمس الحق العظيم آبادي في شرحه لسنن أبي داوود ، ١٢٦/١٤ ] .

- وقال الإمام الشوكاني: « ومع كون الحديث لا يصلح للاحتجاج به فهو لا حجة فيه على المطلوب » [ نيل الأوطار ، ١٣٩/١ ] .
- وفي بعض ما نُشِرَ مؤخراً في مصر حول هذا الموضوع ، ذِكْرُ امرأة سَمُّوْها (أم حبيبة ) ، وذِكْرُ حديث لها في هذا الشأن مع النبي عَلَيْكُ . وهذا الحديث لا يوجد في كتب السنة وليس هناك ذكر فيها لامرأة بهذا الاسم كانت تقوم بهذا العمل . فكلامهم هذا لا حجة فيه ، بل لا أصل له .
- وقد احتجوا بحديث روي عن عبد الله بن عمر ، فيه خطاب لنساء الأنصار يأمرهن بالختان . وهو حديث ضعيف كما في المصدر الذي نقلوه منه نفسه . [ نيل الأوطار للشوكاني ، ج ١ ، ص ١٣٩ حيث يقول : في إسناد أبي نعيم أحد مخرجيه مندل بن علي وهو ضعيف وفي إسناد ابن عدي خالد بن عمرو القرشي وهو أضعف من مندل ! ] . فلا حجة لأحد في هذا الأمر المزعوم كذلك .
- وفي السنة الصحيحة عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً إلى رسول الله عَلَيْكُ ، وموقوفاً على عائشة حديث يروى بألفاظ متقاربة تفيد أنه: « إذ التقى الحتانان فقد وجب الغُسل » روى هذا الحديث مالك في الموطأ ، ومسلم في صحيحه ، والترمذي وابن ماجة في سننهما ، وغيرهم من أصحاب مدوَّنات الحديث النبوي .
- وموضع الشاهد هنا قوله عَلَيْتُهُ : ( الختانان » إذ فيه تصريح بموضع ختان الرجل والمرأة ، مما قد يراه بعض الناس حجة على مشروعية ختان النساء .
- ولا حُجَّةً في هذا الحديث الصحيح على ذلك. لأن اللفظ هنا جاء من باب تسمية الشيئين أو الشخصين أو الأمرين باسم الأشهر منهما ، أو باسم أحدهما على سبيل التغليب . ومن ذلك كلمات كثيرة في صحيح اللغة العربية منها العُمَرْان (أبو بكر وعمر) ، والقمران (الشمس والقمر) والنيّران (هما أيضاً ، وليس في القمر نور بل انعكاس نور الشمس عليه) والعشاءان (المغرب والعشاء) والظهران (الظهر والعصر) ، والعرب تغلّب الأقوى والأقدر في التثنية عادة ولذلك قالوا للوالدين : (الأبوان) وهما أب وأم . وقد يغلّبون الأخف نطقاً كما في العمرين (لأبي بكر وعمر)

أو الأعظم شأناً كما في قوله تعالى : ﴿ وما يستوي البحران هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج ﴾ فالأول النهر والثاني البحر الحقيقي ، وقد يغلّبون الأنثى في هذه التثنية ومن ذلك قولهم : ( المروتان ) يريدون جبلي الصفا والمروة في مكة المكرمة . وكل ذلك مشهور معروف عند أهل العلم بلسان العرب . [ من المراجع المشهورة بين أيدي الطلاب في هذا المعنى : النحو الوافي لعاس حسن ، ١١٨/١ – ١١٩] .

- وهكذا يتبين أن السنة الصحيحة لا حجة فيها على مشروعية ختان الأنشى . وأن ما يحتج به من أحاديث الحتان للإناث كلها ضعيفة لا يستفاد منها حكم شرعي . وأن الأمر لا يعدو أن يكون عادة من العادات ، ترك الإسلام للزمن ولتقدم العلم الطبي أمر تهذيها أو إبطالها .
- وبقي أن نذكر الداعين إلى ختان الإناث ، والظائين أنه من الشرع ، أن هذا الحتان الذي نتحدث عنه ليس معنى مجرداً نظرياً يجوز أن يتجادل فيه الناس حول الصحة والفساد العقليين ، وإنما هو عادة سائدة تدل الإحصاءات المصرية المنشورة على أن ٩٥٪ من الإناث المصريات تجرى لهن عملية الختان [حقائق علمية حول ختان الإناث ، الجمعة المصرية للوقاية من الممارسات الضارة بصحة المرأة والطفل ، ص ١١ ، ط ١٩٩٣] . وهي تجرى بإحدى صور ثلاث كلها تخالف ما يدعو المؤيدون لختان الإناث إلى اتباعه فيها .
- وبجميع الصور التي يجرى بها الختان للإناث في مصر فإنه يقع تحت مسمى
   « النهك » الذي ورد في نص الحديث الضغيف ، أي إنه لا فائدة من الاحتجاج بما
   يحتجون به من هذا الحديث لأن العمل لا يجري على وفقه ، بل يجري على خلافه .
- والحتان الذي يجري في مصر ، بصوره الثلاث ، عدوان على الجسم يقع تحت طائلة التجريم المقرر في قانون العقوبات [ ختان الأنثى في ضوء قواعد المسؤولية الجنائية والمدنية في القانون المصري ، للمستشار صلاح عويس ، نائب رئيس محكمة النقض ] .
- والمسؤولية الجنائية والمدنية عن هذا الفصل يستوى فيها الأطباء وغير الأطباء ،
   لأن الجهاز التناسلي للأنثى في شكله الطبيعي الذي خلقه الله تعالى عليه ليس مرضاً ،
   ولا هو سبب لمرض ، ولا يسبب ألماً من أي نوع يستدعي تدخلاً جراحياً ، ومن هنا

فإن المساس الجراحي بهذا الجهاز الفطري الحساس ، على أية صورة كان الحتان عليها ، لا يُعَدُّ - في صحيح القانون - علاجاً لمرض أو كشفاً عن داء أو تخفيفاً لألم قائم أو منعاً لألم متوقع ؟ ثما تباح الجراحة بسببه . فيكون الإجراء الجراحي المذكور غير مباح وواقعاً تحت طائلة التجريم [ المصدر السابق ، ص ٢] .

- وقد نهى رسول الله عَلَيْكُ عن تغيير خلق الله ، وصح عنه لَعْنُ « المغيِّرات خلق الله » ، والقرآن الكريم جعل من المعاصي قطع بعض الأعضاء ولو من الحيوان ، بل هو مما توعد الشيطان أن يُضِلَّ به بني آدم في أنعامهم وقَرْنَهُ بتغيير خلق الله ، فقال تعالى عن الشيطان : ﴿ لَعَنَهُ اللهُ وَقَالَ لَا تُحْذِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضاً . وَلَاضِلْنَهُمْ وَلَا مَنْيَنَهُمْ وَلا مَنْيَنَهُمْ وَلا مَنْيَتُكُنْ آذانَ الأَنْعَامِ وَلا مُرَنَّهُمْ فَلَيْغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَيْطَانَ وَلِيَّا مِنْ دُونِ اللهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَاناً مُبِيناً ﴾ [انساء: ١١٨ ١١٩ ، والتبيك: التقطيع] .
- والحتان بصُوره التي يجرى بها في مصر ، وفي أجزاء أخرى من العالم الإسلامي ،
   فيه من تغيير خلق الله ، ومن قَطْع بعض أعضاء الإنسان المعصومة ما لا يخفى . وإذا
   كان هذا في الحيوان من إضلال الشيطان فكيف يكون في حق الإنسان ؟؟
- ومن المعلوم للكافة أن هذا الموضع الذي يجرى فيه الحتان هو أحد المواضع الشديدة الحساسية للاستثارة الجنسية ، وأنه يتوقف على كيفية ملامسته إرواء المرأة من متعة التواصل الواجب مع الزوج أو حرمانها منها ، وعلى اكتال الشعور بهذا الإرواء يتوقف إحساس المرأة بالإشباع العاطفي ، وهو يكتمل باكتاله وينقص بقدر نقصانه . وكل مساس جراحي بهذا الجزء من الجسم يتقص بلا خلاف من شعور المرأة بهذين الأمرين . وهذا عدوان صريح على حقها المشروع في المتعة بالصلة الحميمة بينها وبين زوجها وفي السلام النفسي المترتب على استيفائها لهذا الحق . وقد خلق الله أعضاء كل إنسان على صورة خاصة به غير متكررة بتفصيلاتها في غيره ، وهو أعلم بما خلق ومن خلق ، ولم يكن صنعه في أحد من خلقه عبثاً أو غفلة حتى تأتي الخافضة برأي هؤلاء الداعين إلى ختان الإناث فتصححه . إنما جُعلت أعضاء كل إنسان لتؤدي وظائفها له على أكمل نحو وأمثله ، وحرمائه من ثمرات بعض هذه الوظائف عدوان عليه وظائفها له على أكمل نحو وأمثله ، وحرمائه من ثمرات بعض هذه الوظائف عدوان عليه بلا شك .

- والذين يدعون إلى استمرار ختان الأنثى يتجاهلون هذه الحقيقة ويؤذون النساء بذلك أشد الإيذاء . وهو إيذاء غير مشروع ، والضرر المترتب عليه لا يمكن جبره ، والألم النفسي الواقع بالمرأة بسببه لا يستطيع أحد تعويضها عنه .
- وإذا كان الحتان ليس مطلوباً للأنثى ، ولا يقوم دليل واحد من أدلة الشرع على وجوبه ولا على كونه سنة ، فبقى أنه ضرر محض لا نفع فيه . وليس كا يزعم الداعون إليه أنه « يهذب كثيراً من إثارة الجنس ، لا سيما في سن المراهقة .... » إلى أن قالوا « وهذا أمر قد يصوِّره لنا ، ويحذر من آثاره ما صرنا إليه في عصرنا من تداخل وتزاحم بل وتلاحم بين الرجال والنساء في مجالات الملاصقة التي لا تخفى على أحد فلو لم تخنن الفتيات ... لتعرَّضن لمثيرات عديدة تؤدي بهن مع موجبات أخرى تزخر بها حياة العصر وانكماش الضوابط فيه إلى الإنحراف والفساد »!!

أقول إن الأمر ليس كما يزعمون ، لأن موضع الختان لا تتحقق الإثارة الجنسية فيه إلا باللمس الخاص المباشر ، الذي لا يقع قطعاً في حالات التداخل والتزاحم ومجالات الملاصقة ( التي أظهَرُها وسائل المواصلات العامة ) التي يتحدثون عنها . وهذه المجالات يجرى فيها تلامسٌ غير جائز بين الرجال والنساء في أجزاء شتى من الجسم البشري ، فهل تعالج هذه الحالات بقطع هذه الأجزاء من أجسام الناس جميعاً ؟؟

- ومعلوم أن كل عفيف وكل صائنةٍ نفسها يكونان في غاية الألم والأسى إذا وقع شيء من ذلك ، وهو يقع عادة دون قصد أو تعمد . ومع هذه الحالة النفسية التي يكون فيها الأسوياء من الناس ، نساء ورجالاً ، تعساء آسفين مستغرقين حياء وخجلاً لا تقع استثارة جنسية أصلاً ، لأن مراكز الإحساس في المخ تكون معنية بشأن آخر ، غير هذا الشأن الذي لا يكون إلا في طمأنينة تامة وراحة كاملة واستعداد راض ، اللهم إلا عند المرضى والشواذ ، وهُمْ لا حكم لهم .
- إن العفة والصون المطلوبين للنساء والرجال على سواء ، هما العاصم مما لا يحمد من نتائج اللقاء المتقارب بين النساء والرجال . والتربية على الخلق القويم هي الحائل الحقيقي بين هذا اللقاء وبين إحداث آثار ممنوعة شرعاً مستهجنة خلقاً . أما ما يدعون إليه من ختان الإناث فلا فائدة فيه ، بل هو ضار ضرراً محضاً كما بيناً .

- ومن واجب الدولة في مصر ، وفي غيرها من البلاد الإسلامية التي تشيع فيها هذه العادة السيئة ، إصدار التشريع المانع لممارستها ، لا سيما على الوجه الذي تمارس به الآن ، ولا يجوز أن يمنع من ذلك جمود بعض الجامدين على ما ورثوه من آراء السابقين . فقد نص الفقهاء على أن في قطع الشفرين ( وهما اللحمان المحيطان بموضع الجماع ) الدية الكاملة . والدية عقوبة لمن يدفعها وتعويض لمن يستحقها . وعللوا ذلك بأنه بهذين الشفرين « يقع الالتذاذ بالجماع » . فكل فوات لهذا الالتذاذ أو بعض منه يوجب هذه العقوبة التعويضية ، ومنع سببه جائز قطعاً ، بل هو أولى من انتظار وقوعه ثم محاولة تعليله أو تحليله . [ أنظر المحلى لابن حزم الظاهري ، ١٩/١٥٠ ، حيث نقل آراء الفقهاء في ذلك وخالفهم إلى إيجاب القصاص على المتعمد ، ونفي الدية عن الخطيء ؛ والمغني لابن قدامة ، ١٥/١٥ و ١٤/١٥ حيث نقل رأيين أحدهما يجيز القصاص في قطع الشفرين ، والثاني يكتفى بالدية لاعتبارات فنية تتصل بإجراء القصاص ] .
- وهكذا يتبين حكم الشرع في ختان الأنثى: أنه لا واجب ولا سنة ، ولم يدلً على واحد منهما دليل ، وليس مكرمة أيضاً لضعف جميع الأحاديث الواردة فيه . بل هو عادة ، وهي عادة ليست عامة في كل بلاد الإسلام بل هي خاصة ببعضها دون بعض . وهي عادة ضارة ضرراً محضاً لا يجوز إيقاعه بإنسان دون سبب مشروع ، وهو ضرر لا يعون لا سيما النفسي منه . وقد أوجب الفقهاء إذا فاتت بسببه أو بسبب الحيف فيه على ما يجرى الآن في بلادنا في جميع حالات الختان متعة المرأة بلقاء الرجل ، أوجب الفقهاء فيه القصاص أو الدية .
- فليتَّق الله أولئك الذين يسوِّغون ما لا يسوغ ، وينسبون إلى الشرع ما ليس منه . وليذكروا وصية الرسول عَلِيَّا بالنساء : « استوصوا بالنساء خيراً » . وليضعوا أنفسهم موضع هؤلاء المسكينات اللاتي حُرِمْنَ بهذا الختان ، الذي لم يَرِدْ به شرع ، متعةً لو حُرمَهَا هؤلاء الرجال ما عوضهم عنها شيء قط !! .

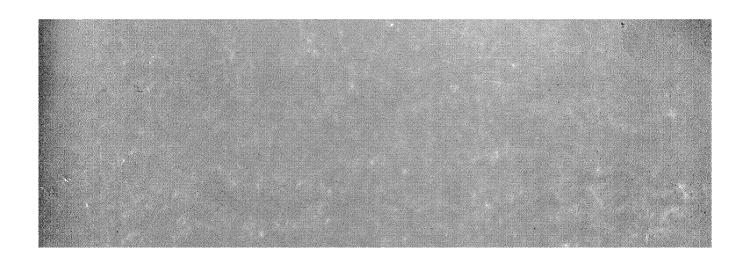



ISBN 92-9021-201-2